

## الجامع

معلّم عبد الله شيخ عمر شيخ حسين على (طورى). والشّيخ عبد الرّحمن شيخ حسين شيخ أحمد (أوعلى). الطبعة الأولى:

ذي القعدة: ١٤٤٠هـ – ٢٠١٩م

حقوق الطبع محفوظة للجامعين

الناشر: (مكتبة التوفيق) للنشر والتوزيع

الهاتف: 0616535445

مقديشو الصومال

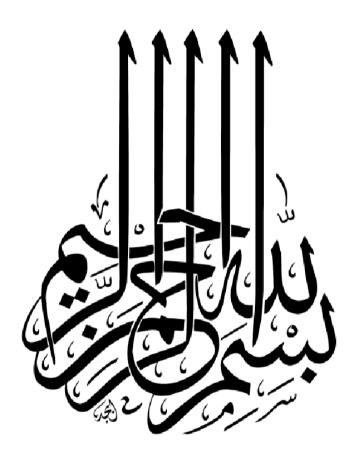

العنوان: المدائح العارفين.

الجامع: معلم عبد الله شيخ عمر شيخ حسين علي (طوري) والشيخ عبد الرحمن شيخ حسين شيخ أحمد (أَوْ عَلِي).

عدد الصَّفحات: ١٨٤.

قياس الصفحة: ٣,١٦×٢,٥٤ سم.

عدد النسخ: ١٠٠٠.

[جميع الحقوق محفوظة للجامعين]

مقديشو - الصّومال

الطبعة الأولى ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م.

## الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المر سلين ، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد : نشكر الله سبحانه وتعالى على إتمام هذا الجهد وتوفيقه .

بقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَنِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَمِن صَحَارَتُمْ لَأَنِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَمِن صَحَارُتُمْ لَأَنِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَمِن صَحَارُتُمْ لَأَنِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَمِن

ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" (١).

نتوجه الشكر والثناء إلى الله عزَّ وجلَّ الذي رعانا برحمته ومدنا بعونه وتفضل علينا بمنه.

ثم نقدم الشكر إلى ما يلي:

١- الشيخ عبد الله شيخ حسن.

٢- والشيخ عبد الله محمود على.

۳- والشيخ على محمد يوسف.

٤- ومعلم أحمد هوتي.

<sup>)</sup> سورة إبراهيم ، الآية : ٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١ هـ) ، المحقق : شعيب الأرنؤوط ـ عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ط١ / ١٤٢١ هـ - ١٠٠٠م . ج١٢ / ص ٣٢٢ ، رقم الحديث : ٧٩٣٩ .

٤

- ٥- ومعلم حسن يرى عبد ورسم.
- ٦- والشيخ على شريف عبد الله شيخ موسى.
  - ٧- والشيخ عبد الرزاق شيخ يوسف.
  - ٨- والشيخ مومن شيخ حسن على.
    - ٩- والشيخ أحمد نور محمد محمود.
      - ١٠- والشيخ محمد عسير.
      - ١١- والشيخ عبد الله شريف.
    - ١٢- والشيخ أحمد نور شيخ حسين.
      - ١٣- والشيخ أحمدطير محمد حاش.
        - ١٤- والشيح علي أحمد ورسم.

الذين قاموا معنا في خطوات ديواننا وأعطانا أحسن التوجيهات رعاهم الله تعالى من كلِّ مكروه وبارك الله عمرهم ونور الله قلوبهم بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم.

وكذلك نقدم الشُّكر: إلى كاتبنا عضو تلامذة الشيخ عبد الله محمود علي: المسمى عباس معلم نور سبتو (جَامِعُ الْخَيْرِ)، أطال الله عمره ومتعنا الله بحياته وعلومه.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذّي رفع أهل الذّكر ووفّقه من شاء من عباده، والصّلاة والسّلام على سيّدنا وحبيبنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطّييين الطّاهرين وصحابته الكرام البررة أجمعين.

أما بعد: فهذا ديوان عظيم يشتمل على القصائد الإلهيّات والمدائح النبوية، وأمداح فاطمة الزهراء والأولياء رضي الله عنهم، وسمّيته [مدائح العارفين]، ولا شك أن المدح من أفضل المهمّات، وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومصداق ذلك قوله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون\* الذين آمنوا وكانوا يتقون\* لهم البشرى في الحيواة الدنيا وفي الآخرة}، ولا يخفى على من له إلمام بالمدائح ما في هذا الديوان من الأمداح البليغة التي تُهيّخ القلوب، وقد جمع هذا الديوان معلم عبد الله بن الشيخ عمر الشيخ حسين على طورى، والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسين الشيخ أحمد (أَوْعَلِى) جزى الله لهما خير الجزاء وغفر الله لهما ولوالديهما ولمشايخهما ولمعلمهما ولجميع المسلمين.

نسأل الله تعالى بفضله وكرمه أن يجعله خالصا من الرياء، وأن ينفع له المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لولاه لم تخرج الدنيا من العدم.

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود:

عَلِيْلٌ أَنَاْ فَلَطِفُوْنِيْ قَــتِيْلٌ أَنَاْ فَــإِنْ تَــمُــنُّوْا فَهَلُ لِّيْ سِوَاْكُمُ مَلَاْذٌ حَيَاْتِيْ فِيْ حُـبِّكُمْ مَمَاْتِيْ ذُنُــوْبِيْ عَــلَيَّ كَالرَّوَاْسِــيْ عُـيُوْنِيْ دَعِيْ الْمَنَـاْمَ فَـابْكِيْ إلَـهيْ بِلُطْـفِ مِنْـكَ فَـاغْفِرْ إلَـهِيْ أَنْتَ الْكَرِيْـمُ فَاسْتُرْ إِلَهِيْ كُنْ لِيْ إِذَاْ جَفَانِيْ إِلَـهِيْ بِجَـاْهِ ذِيْ الْمَعَـاْلِيْ إِلَهِيْ وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْر وَتَغْـشَىٰ مُـحَمَّدَ التِّـهَاْمِیْ

إلَهِيْ إِلَهِيْ ذَا الْجَالَالِ تَفْضَّلْ عَالَيْنَا بِالْقَبُوْلِ هَبُولِيْ بِفَضْلِكُمْ هَبُولِيْ وُجُودُوْا لِعَبْدِ بِالْقَبُولِ مُ نَائِيْ وَبُغْ يَتِيْ رِضَاكُمْ وَأَنْتُمْ قَصْدِيْ وَكُلُّ سُؤْلِيْ وَدَاْوُوْا بِفَ ضْلِكُمْ عَلِيْلِيْ بِوَصْلِ أَحْيَيْتُمُ قَتِيْلِيْ فَـحَاْشَاْ أَنْ تَطْرُدُوْا طُفَيْلِيْ وَيَحْلُوْ فِيْ حُبِّكُمْ نُـزُوْلِيْ فَوَيْلِيْ مِنْ وِزْرِيَ الثَّقِيْل وُجُـوْدِيْ بِدَمْع كَالْهَطُوْلِ وَسَاْمِحْ لِعَبْدِكَ الذَّلِيْل عَلَيْنَا بِسِتْ رِكَ الْجَمِيْل وَفِ قُ نَا زِياْرَةَ الرَّسُولِ قَريْبِيْ وَمَلاَّنِيْ خَلِيْلِيْ أَجِـرْنَاْ فِيْ مَوْقِفِ الْمَـهُوْلِ يَاْ بَاْقِئِي بِفَضْلِكَ الْجَزِيْل إِلَهِى أَشْكُوْ إِلَيْكَ حَالِي فَيَا رَبِّ يَا نِعْمَ الْوَكِيْلِ صَلَاقٌ بِالصَبْحِ وَالأَصِيْلِ وَآلًا وَأَصْحَابًا جَمِيْعاً فَهُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالنَّوَالِ

## تمّت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسن المتون رحمه الله تعالى:

اَللهُ اَللهُ حَسْ بُنَا اَللَّهُ اَللَّهُ رَبُّنَـــــا اَللّٰهُ حَسْ بِيْ سَلِّدِيْ اَلله الله الله اَللهُ عَفَا اللهُ عَمَّاا سَالُهُ عَمَّااً سَالُهُ مِنْكَ يَاْ رَزَاْقُ الْبَشَرْ يَرْتَجِي الْعِبَادُ الْمَطَرْ مَعْ ذَنْبِ أُصِرْ وَفُحْشِ شُهِرْ وَقَبَائِحِ تُغْتَرِنُ عَفَا اللهُ عَمَّاا سَلَفْ بِفَضْ لِكَ اغْفِرْ مَا اسْتَتَرْ مِنْ ذُنُوْبِنَا أَوْ ظَهَرْ وَجُدْ بِالْقَطَرْ تَخْضَرُ الْقَفَرْ مِنْهُ وَتَجُودُ الْعَلَفْ عَفَ اللهُ عَمَّ غَيْثًا مُغِيْثًا مُبْتَدِر هَ نِيْئاً تَكُوْنُ الْحُفَرْ مِــنْهُ كَالْبَحَرْ جُوْداً أَوْ نَهَرْ سَــجًّا مَسِــيْلًا لَاْ سَــرَفْ عَفَا اللهُ عَمَا الله مَرِيْئًا مُزِيْلً الْكَدْر يَعُمَّ الْقُرَى وَالْقَفَرِ يُنْبِتُ الْبَذَرْ يُكْثِرُ الثَّمَرْ وَفَوَاكِهِ الْتَكِيْ أَتَلِفْ عَفَا اللهُ عَمَّاا سَالُهُ عَمَّااً سَالُهُ

مَرِيْعَاً وَمُحْيِي الْبَشَرْ بِهِ الْعَيْنُ مِنْهُمْ تَقَرْ مُغْنِيْ ذِي الْفَقَرْ مُرْدِيْ مَنْ فَجَرْ مَحْياً لِلَّذِيْ قَدْ عَرَفْ مُغْنِيْ ذِي الْفَقَرْ مُرْدِيْ مَنْ فَجَرْ مَحْياً لِلَّذِيْ قَدْ عَرَفْ عَفَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

نَافِعاً لَهُ مَ لَأَ ضَرَرُ دَائِماً كَثِيْ رَ السَّرَرُ الْفَعَا لَهُ مَ لَا ضَرَرُ الْبَصَرُ عَنْ ظَلَامِ قَحْطٍ عَكَفْ غَرِيْ زَ الْقَطَرُ مُجْلِيَ الْبَصَرُ عَنْ ظَلَامٍ قَحْطٍ عَكَفْ عَمْ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

مُزْهِلُ الثَّلْوَى بِالْبَرَرْ وَالنَّبْتِ الَّذِيْ قَدْ زَهَلْ مُوْهِلَ الْفَكُرْ مُنِيْلُ النَّظُرْ وَمُصْحِيْ سَحَاْبِ الْأَسَفْ مُطِيْبَ الْفِكُرْ مُنِيْلُ النَّظُرْ وَمُصْحِيْ سَحَاْبِ الْأَسَفْ

عَفَ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ اللهُ

وَاجْعَلْ جَمْعَنَاْ مَنْ شَكَرْ لَا مِمَنْ عَتَا أَوْ كَفَرَفْ وَاغْفُ مَنْ قَدْ قَرَفْ وَاغْفُ مَنْ قَدْ قَرَفْ عَمَّا لِللَّهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاْ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاٰ اللهُ عَمَّاْ اللهُ عَمَانِ عَلَىٰ اللهُ عَمَّاْ اللهُ عَمَّاْ اللهُ عَمَّانِ اللهُ عَمْانِ عَلَىٰ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ عَلَيْ اللهُ عَمْانِ اللهُ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ عَمْانِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

صَلِّ يَاْرَبِيْ مَاْ قَمَرْ أَضَاْءَ عَلَىْ ذِي الْفَحَرْ وَالْآلِ الْغُرَرْ وَالصَّحْبِ السُّرَّاةِ السَّلَفْ أَحْمَدَ الْأَغَرْ وَالْآلِ الْغُرَرْ وَالصَّحْبِ السُّرَّاةِ السَّلَفْ

### عَفَ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ

تمّت بعون الله تعالى

نظمها الشّيخ عبد الرّحمن صوفي رحمه الله تعالى.

إِلَهِ عَيْ اغْفِ رْ خَطَايَ ا لَنَا وَاصْ رَزَاْيَا اللَّهِ عَلَا يُلِّا وَاصْ رَزَاْيَا بجَاهِ الْمُصْطَفَى يَا رَحِيهُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَهِ عَيْ يَا رَقِيْ بُ مُهَ يُمِنُ يَا قَرِيْ بُ أَجِبِ أَنْتَ الْمُجِيْبِ دُعَ الْمُهْتَ لِينَا إِلَهِ فَيْ مَنْ الْأَمْ رَاض عَافِيْ مِنَ الْأَمْ رَاض عَافِيْ مِ نَ الْأَسْ وَاءِ كَ افِيْ فَجُ لَهُ لِلْعَاْلَمِيْنَ الْأَسْوَاءِ كَ الْفِيْ فَجُ لَمْ لِلْعَاْلَمِيْنَ الْ إِلَهِ عَيْ أَنْ تَ خَالِقٌ لِحَبِالنَّبْ تِ فَالْتُو فَالْمُ وَمَعْبُ لِخَلْقِ لَكِ أَجْمَعِيْنَ لَوْ وَرَازِقْ لِخَلْقِ لَكَ أَجْمَعِيْنَ لَ إِلَهِ عَيْ أَنْ تَ وَاْحِدْ بِكُ ثَكَانِ وَمَاْجِدُ إِلَهِ يْ أَنْ تَ جَامِعْ لِكُ لِ الْخَلْقِ صَانِعْ وَأَهْ لَ الْكَاْفِرِيْنَ لَافِ عُ مُ لَذِلُ الْكَاْفِرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ اللَّهُ الْكَافِرِيْنَ اللَّهُ الْكَافِرِيْنَ اللَّهُ الْكَافِرِيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَهِ عَيْ أَنْ تَ رَبِّ عَيْ مَلِكٌ أَنْ تَ حَسْ بِيْ مُفَ رِّجُ كُ لَ كَ رْبِ مُجِيْ بُ الْعَاْبِ لِينَا الْعَاْبِ لِينَا الْعَاْبِ لِينَا الْعَابِ لِينَا إِلَهِ عَ أَنْ تَ ذَائِكُمْ وَبِالْأَسْرَارِ عَ أَنْ عَ أَنْ عَ أَنْ عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

كَمَا الْإعْالَةِ رَاْحِهُ لِكُالِ الْطَّائِعِيْنَ إِلَهِ عِيْ أَنْ تَ فَ الْطِرْ وَمَقْصُ وَدُ وَقَ الْدِرْ إِلَهِ عَيْ ارْحَ مَ حَزِيْنَا شَكِياً بَكِ مَ دِياً وَكُــنْ عَوْنـاً مُعِيْناً لِكُــل الْمُسْـلِمِيْنا وَكُــل الْمُسْـلِمِيْنا الْمُسْـلِمِيْنا إِلَهِ عَيْ انْصُ رْ جُنُ وْداً لَنَا وَادْفَ عْ كَ لَوْداً إِلَهِ عَيْ اهْلِكُ أَعْدَاءاً وَدَمِ رُهُمْ كَعَ اداً إِلَهِ فَيْ السَّتُرْ عُيْوْبِاً لَنَا وَاكْشِ فَيُ كُرُوْبِاً وَجُدُدُ وَاغْفِدُ ذُنُوْبِاً لِكُدِيْنَا الْصَدِالِ الْصَدِيْنَا الْحِيْنَا لَنَـــــاْ مِنْـــــكَ كَمَــــاْلاً وَقُرْبِـــــاً وَيَقَيْنــــــاً إِلَهِ عَ فَ اغْفِرْ عَنَ أَ مِ نَ الْ ذَّنْبِ أَجِرْنَ الْ مِ نَ الْأَسْ وَا أَعِنَّا الْعَلَى الْمُتَمَرِدِيْنَا الْمُتَمَرِدِيْنَا الْمُتَمَرِدِيْنَا اللَّهُ وَأَيِّ لَهُ الْمُسْتَسْ لِمِيْنَا وَارْ فَ عِ الْمُسْتَسْ لِمِيْنَا إِلَهِ عِيْ هَصِبْ مُصِرَاْداً لَنَا وَامْصِنَحْ سَعَاْداً

إِلَهِ عَيْ انْظُ رْ بِرَحْمَ لَهُ إِلَيْنَا وَاكْ فِ نِقْمَ لَهُ وَأَعْ طِ جَزِيْ لَ نِعْمَ هُ وَزِدْ لِلْشَّ أَكِرِيْنَ إِلَهِ فَيْ أَمِ نَنْ عَلَيْنَا ۚ بِعَفْ وَ وَاقْ ضَ دَيْنَا وَجَاوِزْ مَا جَنَيْنَا وَجُادِدُ لِلْمُوْقِنِيْنَا وَجُ إِلَهِ عَيْ قَدْ دَعَوْنَا لَا غُفْرَانِا رَجَوْنَا اللهِ عَالْمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرضاً مِنْكَ عَوْناً بِكُلِللَّالْعَاْبِكِ الْعَاْبِ لِينَ إِلَهِ عَيْ تَوْبَ لَهُ مِنْ لَا يَ إِلَهِ عَيْ وَأَمِ نَ أَرَاْضِ يُنَ وَأَسْ كِنْ قُلُ وْبَ الْمُ وُمِنِيْنَ إِلَهِ عِي اجْعَ لِ شَهِأْدَهُ خِتَ أَمِيْ وَالسَّعَادَهُ وَوَفِقْنَ الْمُتَعَبِ ادَهْ مَ عَ الْمُتَعَبِ دِيْنَا الْمُتَعَبِ لِيْنَا الْمُتَعَبِ لِيْنَا الْمُتَعَبِ بِكُ لَهُ الْأَنْبِيَ الْءَ هُ لَهُ الْعَالِمِيْنَ الْعَالِمِيْنَ الْعَالِمِيْنَ الْعَالِمِيْنَ الْعَالِمِيْنَ إِلَهِ يْ بِ الْنَبِيِّ مُحَمَّ دِ الْبَهِ يِ وَمُرْشِ لِهِ الْصَافِي سِ رَاْجُ الْمُهْتَ لِينَا إِلَهِ عَلْمَ الْإِسْ جَاْبَهِ أُهَيْ لَ الْإِسْ تِجَاْبَهُ إِلَهِ ي بِ الْكَرَاْمِ وَبِالْعُلُمَ الْعِظَ امْ

١٢

وَأَرْبَ الْمُقَ الْمِ وَبِ الْمُقَامِيْنَ الْمُتَعَلِمِيْنَ الْمُتَعَلِمِيْنَ الْمُقَدِ الْمُسْلِمِيْنَا وَأَهُم اللّهِ عَلَى الْمُحْتَ الْرِ أَحْمَدُ وَاللّهِ عَلَى الْمُحْتَ الْرِ أَحْمَدُ اللّهِ وَأَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ حُمَعِيْنَ اللّهِ وَأَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### تمت وعمت بالخير

نظمها الشيخ عبد الله (القطبي) رحمه الله تعالى

إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْباً وَسَاْمِحْنَا بِفَضْلِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عِنْدَكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْبِالْبِشَارُةِ وَالْنَجَاةِ فَبَشِرْنَا بِلُطْفِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ تُب عَلَيْنَا وَاعْفُ عَنَا وَنَوِرْنَا بِنُولِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْنَا وَاعْفُ عَنَا وَعَطِفْ مِنْ جِنَانِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عِيْ جَنْنِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْمُ وَعَطِفْ مِنْ جِنَانِكَ الْهِدَايْةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْمُ وَاسْلُكُ بِنَا سِلْكَ الْهِدَايْةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْمُ وَوَلْنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفُ أَلَهِ عَالَيْفَ وَى لَطِيْفُ فَحُولِنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفُ فَعَولْنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفُ أَلِي الْمَالِكُ الْهِدَايْةِ قَى لَطِيْفُ أَلَهِ عَلَى الْقَافِوى لَطِيْفُ فَعَولْنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفُ أَلِيْفَ الْمَالِكُ الْهِ عَلَى الْتَقْوَى لَطِيْفُ أَلَا الْهِ عَلَى الْتَقْوَى لَطِيْفَ فَعُولْنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفَ فَعَولِنَا إِلَى الْتَقْوَى لَطِيْفَ فَى الْقَلَيْفِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْعَنْ فَالْمَالِقَالَ الْمُؤْلِقَالَ الْمِلْكُ الْمُعْلَى الْمَعْفَى لَطِيْفُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلَّى الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِيْفُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيْفُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْفِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْ

إِلَهِىْ خِفْتُ مِنْ سُوْءِ الْخِتَاْمِ فَأَحْسِنْ لِيْ خِتَاْمِيْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى دُلَنَا فِعْلَ الْهُدَيْ مَعْ طَرِيْقِ الْإِسْتِقَاْمَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى ذَاْكَ أَمْرِيْ فِي يَدَيْكَ فَعَاْمِلْنَا بِلُطْفِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ رَحْمَ لَهُ الرَّحْمَن زَادَتْ عَلَى غَضَبِ بِكَ ارْحَمْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عِيْ زَادَ عِصْ يَانِيْ وَذَنْبِيْ عَلَى الْطَّاعَاتِ كُنْ لِيْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى سَيِّدِيْ هَبْ لِيْ نَجَاةً مِنَ الْأَسْوَاءِ طُراً يَا لَطِيْفُ إِلَهِىْ شَاْعَ فَضْلُكَ فِي الْبَرَايَا ۚ وَعَفْوُكَ وَاسِعٌ أَنْتَ اللَّطِيْفُ إِلَهِىٰ صِرْتُ مِنْ أَعْمَاٰلِ خَيْر فَقِيْراً أَغْن فَقْرِيْ يَاْ لَطِيْفُ إِلَهِيْ ضَاْقَ صَدْرِيْ بِاللَّهُ نُوْبِ فَبِالْغُفْرَانِ جُدْلِيْ يَاْ لَطِيْفُ إِلَهِى طَابَ قَلْبِى بِالدُّعَاءِ تَفَضَل بِالْقَبُولِ هَيَا لَطِيْفُ إِلَهِيْ ظَنُ عَبْدِكَ فِيْ رِضَاكَ جَمِيْلُ فَاشْفِ دَاْءِيْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ عُدَّنِيْ مِنْ أَهْل خَيْر بِذِيْ الْدُنْيَا وَأُخْرَيْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ غَفْلَ أَهُ غَلَبَ تْ عَلَيْنَا فَنَبِهْنَا بِسِرِّكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى فَاهْدِنَا لِلْخَيْرِ وَاصْرِفْ مَعَاْصِ اللهِ عَنَا يَا لَطِيْفُ إِلَهِىْ قَدْ رَجَوْتُكَ فَاعْفُ عَنِى وَسَاْمِحْنِيْ بِعَوْنِكَ يَاْ لَطِيْفُ إِلَهِ يْ كُنْ لَنَا عَوْناً فَإِنَّا عِبَادُكَ بِالْحَقِيْقَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى لُطْفُكَ الْعَالِيْ وَسِيْعٌ فَلَطِفْنَا بِلَطْفِكَ يَا لَطِيْفُ

إِلَهِ يْ لَيْسَ لِيْ رَبُّ سِوَاْكَ فَسَاْمِحْنَاْ بِفَضْلِكَ يَاْ لَطِيْفُ

إِلَهِ عَا رَأَيْنَا مِنْكَ إِلَّا جَمِيْلاً بِالْمَحَاسِن يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ وَالْمَشَائِخِ وَاحْمِنَا مِنْ عَذَابِ الْنَارِ فَضَالاً يَا لَطِيْفُ إِلَهِيْ هَبْ لَنَا جَنَاتِ عَدْنِ مَعَ الْأَحْبَابِ جَمْعاً يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عَيْ لَا تَحَيِبْنَا وَصُانًا مِنَ الْأَسْوَيْ بِحِلْمِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ فِي يَا رَحِيْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجِبْ دَعْوَاْتَنَا أَنْتَ اللَّطِيْفُ إِلَهِى فِي ذِهِ الْدُنْيَا وَأُخْرَيْ أَجِرْنَا مِنْ بَلَاءٍ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ سَهِلْنَ كُلِ الْمُرَادِ لَنَاْ وَاقْضِ الدُّيُوْنَ هَيَاْ لَطِيْفُ إِلَهِ عِنْ أَسْ قِنَا غَيْثًا فَإِنَّا لَمُحْتَاجُوْنَ عِنْدَكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ عِيْ أُنْصُ رِ الْإِسْ لَاْمَ وَار فَعْ مُعَالِمَهُ بِنَصْ رِكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِىْ احْفِظْ لَنَا الْإِيْمَانَ وَاجْعَلْ خِتَامِىْ بِالشَّهَادَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ امْنُنْ عَلَيْنَا بِاجْتِهَادِ عَلَىْ سُبُل السَّلَامَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ خَيِبَنْ أَهْلَ ابْتِدَاع أَهْلَ الْكُفْرِ فَانْفِهْمَا لَطِيْفُ إِلَهِى اشْفِ الْقُلُوْبَ مِنَ الْضَ لَاْلِ وَمَنْ غَفَلَاْتِهَا أَنْتَ لَطِيْفُ إِلَهِىْ فِيْ الْقُبُورِ غَداً أَعِنَّا عَلَى رَدِّ الْجَوَابِ هَيَا لَطِيْفُ إِلَهِى امْدُدْ لَنَاْ مَدَداً وَفَيْضاً بِحُرْمَةِ أَصْفِيَاْئِكَ يَاْ لَطِيْفُ إِلَهِىْ بِالْحَبِيْبِ الْمُصْطَفَى جُدْ لَنَا إِخْلَاْصُ دِيْنِهِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِى فِيْ شَفَاعَتِهِ أَغِثْنَا وَبِالْجِيْلَانِ غَوْثِيْ يَا لَطِيْفُ

إِلَهِ يْ نَرْتَجِ يْ غُفْ رَاْنَ ذَنْبِ يْ وَأَصْ لِيْ ثُمَّ فَرْعِيْ يَا لَطِيْ فُ

إِلَهِ يْ بِالْشُدُوخِ ذَوِيْ الْمَزَايَ وَبِالْصُدَا أَعِنَا يَا لَطِيْفُ الْهِيْ الْهُولِ الْمُولِي الْمَزَايِ لِنَظْمِ الْإِسْتِغَاثَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَنَا وَلِمَنْ دَعَانِيْ لِنَظْمِ الْإِسْتِغَاثَةِ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ جُدْ لِكُلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَخُصَ بِكَاتِبٍ لِيْ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ يْ مَعَ سَلَامٍ مَلَّ دَوَامًا عَلَى الْمُخْتَارِ نُورُكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ فَي مَعَ سَلَامٍ مَلَّ دَوَامًا عَلَى الْمُخْتَارِ نُورُكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ فَي مَعَ سَلَامٍ مَلَّ دَوَامًا عَلَى الْمُخْتَارِ نُورُكَ يَا لَطِيْفُ إِلَهِ فَي مَا سَيْعَ أَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْهُ عَلَى اللْهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِو

نظمها الشيخ عبد الرحمن العلي رحمه الله تعالى

سُبْحَاْنَ اللهِ رَبِّنِيْ ذِيْ الْجَلَالِ أغتنا رَبُّنَا يَا ذَاْ الْمَعَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ سَاْمِحْنِيْ بِحَاْلٍ مَعَاٰذَ اللهِ يَا خَيْسَ الْمَسَوَالِيْ سُبْحَاْنَ اللهِ أَدْرِكْنِيْ بِلُطْفِ بِوَقْتِ الْفَزْعِ فِيْ يَوْمِ الْسُؤَالِ شُبْحَاْنَ اللهِ أَدْرِكْنِيْ بِلُطْفِ بِوَقْتِ الْفَزْعِ فِيْ يَوْمِ الْسُؤَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ تَيْسِيْرَ الْمُرَادِ وَتَبْتِيْلِا إِلَى يُكُمْ بِالْكَمَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ تَيْسِيْرَ الْمُرَادِ وَتَبْتِيْ بِنِكْرِ اللهِ فِي قَوْمِ الْعَوَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ جَبِرْنِيْ بِجَيْشٍ وَجُوْداً مِنْكَ يَا عَيْنَ الْجَمَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ جَبِرْنِيْ بِجَيْشٍ وَجُوْداً مِنْكَ يَا عَيْنَ الْجَمَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ جَبِرْنِيْ بِجَيْشٍ وَجُوْداً مِنْكَ يَا عَيْنَ الْجَمَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ جَبِرْنِيْ بِجَيْشٍ وَجَوْداً مِنْكَ يَا عَيْنَ الْجَمَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ جَوْلُنَا بِخَيْسٍ وَجَطْنِيْ حِكْمَةً فِيْ كُلِّ حَالِ سُبْحَانَ اللهِ خَوِلْنَا بِخَيْسٍ وَحِظْنِيْ حِكْمَةً فِيْ كُلِّ حَالِ سُبْحَانَ اللهِ خَولْنَا بِخَيْسٍ وَحَظْنِيْ حِكْمَةً فِيْ كُلِّ حَالِ سُبْحَانَ اللهِ خَولْنَا إِبْحَيْسٍ وَحَظِنِيْ وَحَكْمَةً فِيْ كُلِّ حَالِ سُبْحَانَ اللهِ خَولْنَا إِبْحَيْسٍ وَحَظِنِيْ وَحَرْمَا خَيْسَ وَالْكَمَالُلِ فَيْ كُلُ حَالًا لَقُومُ الْعَوْلَ اللهِ خَولْنَا اللهِ خَولْنَا اللهِ خَولْنَا اللهِ خَولْنَا اللهِ خَولْنَا اللهِ خَولْنَا اللهِ وَوَلَانَا إِنْ الْمُعَالِيْ وَحَرْنَا اللهِ وَولْنَا اللهِ الْحَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سُـبْحَاْنَ اللهِ دُنْياً لَا تَـدُوْمُ مُراْدِيْ مِنْكُمْ عَـيْنَ الْوصَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ ذِكْرًا مَعْ حُضُ وْرِ وَغُفْرَانًا لِلْهَ ذِكْرًا مَعْ حُضُ وَوْ وَغُفْرَانًا لِلهَ سُبْحَاْنَ اللهِ رُوْحِيْ لَا يَفِيْقُ إِلَىْ أَنْ قُلْتَ يَاْ عَبْدِيْ تَعَاْل سُبْحَاْنَ اللهِ زِدْنِيْ فِيْكَ حُباً وَحَظَاً وَّافِراً حَوْضَ ابْتِهَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ سُفْياً مَعْ سَلام وصَدْراً صَافِياً سَهْرَ اللَّيَاٰلِ سُبْحَاْنَ للهِ شَوْقِيْ فِيْ شُهُودٍ وَشُكْراً مِنْكَ يَا شَيْءَ الْكَمَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ صَبْراً مَعْ صَوَابِ وَصَوْناً عَنْ سِوَاْكُمْ يَاْ سُؤَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ ضُراً بِالْحِجَاْبِ تَجَلَّىْ سَيِّدِيْ نُوْرِ الْجَمَالِ سُبْحَانَ اللهِ طُوْبَاكَ طَلَبْنَا وَطَوْراً طَيْبَةً مَوْلَ الْمَوَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ ظِلُ الْعَرْشِ عَيْناً عَلَيْنَا يَوْمَ الْغَبْن وَالنَّكَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ عَرَفْنَا يَقِيْنا عَيَاناً عَالِياً يَلْ ذَا الْمَعَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ غَيْرُكَ لَا أَرِيْدُ وَعَيْنِيْ مِنْكَ يَاْ عَيْنَ الْجَمَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ فَرْقًا بَعْدَ سُكْرِ وَجَمْعِ الْجَمْعِ مَعْ جَاْهِ الْجَلَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ قَرِّبْنَا إِلَيْكَ وَقَوِّ قَادِرِيْ قَلْبَ الْمَعَاٰلِ سُبْحَانَ اللهِ كُنْ لِئْ يَا كَفِيْلُ وَكَثِرْ كَامِلِيْ كُلَّ اللَّيَالِ سُبْحَاْنَ اللهِ مِنْ هُوَ لَا نَرَاهُ وَمِنْكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَاْ مَوَاْل سُبْحَاْنَ اللهِ نَادَاْنِيْ تَعَالِيْ فَإِنَ الْنَوْمَ مِنَِّى يَانَوَالِ

سُبْحَاْنَ اللهِ وِرْداً ثُصِمَّ وُداً وَمَحْوِ الْعَقْلِ فِيْ نُـوْرِ الْجَمَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ هَبْ لِيْ مَاْ أُرِيْكُ أَمِتْنِيْ مُؤْمِناً يَاْ ذَاْ الْكَمَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ لَاْ نَسْدُرِيْ ثَوَاْباً فَحُنْ يَلِيْ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَعَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ لَاْ نَسْدُرِيْ ثَوَاْباً فَحُنْ يَلِيْ مَقْعَدِيْ عِنْدَ الْمَوَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ يَا مَوْلَ الْأَنَامِ مَكِنِيْ مَقْعَدِيْ عِنْدَ الْمَوَاٰلِ سُبْحَاْنَ اللهِ صَالِّ وَسَلِمْ عَلَى طَلَه حَبِيْبِيْ ثُلَمَ وَاللهِ سُبْحَاْنَ اللهِ صَالِ وَسَلِمْ عَلَى طَلَه حَبِيْبِيْ ثُلُمَ وَاللهِ سُبْحَاْنَ اللهِ عَزاً مَعْ رِضَاءٍ عَلَى مَنْ أَصْدَوَابِهِ يَوْمَ الْتِعَالِ سُبْحَانَ اللهِ رَحْمَ لَةً تَعُمَّ عَلَى مَنْ أَصْدَقَ حُسْنَ الْمَقَالِ سُبْحَانِ اللهِ رَحْمَ لَةً تَعُمَّ عَلَى مَنْ أَصْدَقَ حُسْنَ الْمَقَالِ سُبْحَانِ اللهِ رَحْمَ لَةً تَعُمَّ عَلَى مَنْ أَصْدَقَ حُسْنَ الْمَقَالِ مَعِن الله تعلى

نظمها الشيخ عبد الله مبارك رحمه الله تعالى

يَاْ لَطِيْفُ لَمْ تَزَلْ أُلْطُفْ بِنَاْ فِيْمَاْ نَزَلْ إِنَكَ لَطِيْفُ لَمْ تَزَلْ إِنَكَ لَطِيْفُ لَمْ تَزَلْ أَلْطُفْ بِنَاْ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَلْطُفْ بِنَاْ وَالْمُسْلِمِيْنَ

بِأَحْمَــدَ رَبَّ الْسَّــمَاْ لَاْ رَبَّ غَيْــرُهُ كَمَــاْ دَلَّــلُ الْإِلَــهُ طَلْسَــمَاْ مَوْلَاْنَـاْ رَبُّ الْعَـاْلَمِيْنَ مَوْلَاْنَـاْ رَبُّ الْعَـاْلَمِيْنَ

ثُمَّ الْصَّلَاٰةُ دَائِمًا عَلَىْ الْمُخْتَاْرِ خَاتِمًا لِللهِ قَائِمًا فَلَمَّ اللهِ قَائِمًا وَلَمَّ الْمُذُنِينَ طَهَ شَفِيْعُ الْمُذْنِينَ

وَعَلَى الْآلِ كُلِّهِمْ وَصَحْبِ مَعْ تُبَاْعِهِمْ لِشَرْعِ اللهِ جَمْعِهِمْ وَصَحْبِ مَعْ تُبَاْعِهِمْ لِشَرْعِ اللهِ جَمْعِهِم

تَوَسَّلْنَاْ يَا رَبَّنَاْ بِالْمُصْطَفَىٰ نَبِيِّنَاْ وَأَهْلِ الْبَدْرش غَوْثِنَا وَسَلْنَا يَا رَبَّنَا وَأَهْلِ الْبَدْرش غَوْثِنَا وَسَلْنَا يَا رَبَّنَا وَالْمُصْلِقَانَ وَالْكَاشِفِيْنَ وَيَا الْكَاشِفِيْنَ

وَغَوْثِ الْغَوْثِ أَسْقِنَا غَيْثَ الْسَّمَا يَعُمُّنَا مُصَبْصَ بًا يِيسْرِنَا جَعْنَا الْسُكَ سَائِلِيْنَ جِئْنَا الْيُكَ سَائِلِيْنَ

يَاْ رَبِّ نَحْنُ سَائِلِيْنَ بِبَابِكَ الْمُقَرِيِيْنَ إِنْ لَمْ تَرْحَمِ الْمُسْلِمِيْنَ إِنْ لَمْ تَرْحَمِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَيْنَ نَحْنُ سَائِلِيْنَ مَا لَلِيْنَ

وَبِالْأَوْلَاْدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبِالْشُّيُوْخِ الْرَّاكِعِيْنَ وَبِالْمَوَاْشِ الْرَّاتِعِيْنَ وَبِالْمُواْشِ الْرَاتِعِيْنَ وَبِالْمُواْشِ الْرَاتِعِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الصُبْ سَمَاءَ مَطَرِيْنَ

وَبِ الْوَلِيِّ قُطْبِنَ ا وَبِ الْجِيْلِيِّ شَ يُخِنَا وَمُحْيِ الْدِيْنِ غَوْثِنَا هَيْنَ هَيْنَ هَيَا الْمَدَدْ يَا عَالَمِيْنَ

وَبِالْقُرْآنِ بَاْسِمًا بِمَاْ فِيْهِ مُحَكَّمًا بِاللهِ انْصُبِ الْسَمَاْ غَوْثًا بِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ

نَحْنُ الْسُّرَاْتُ الْسَّائِلُوْنَ نَحْنُ الْحُدَاْثُ الْحَائِرُوْنَ نَحْنُ الْعُبَاْدُ الْقَاْصِدُوْنَ الْحَنُ الْعَائِرُوْنَ الْعَائِرُوْنَ الْعَائِدُ الْقَاصِدُوْنَ إِلَيْكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

أَنْتَ إِلَهُ الْعَالَمِيْنَ أَنْتَ الْلَّطِيْفُ الْمُلْطِفِيْنَ أَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِيمْنَ وَالْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِيمْنَ وَالْتَرَازِقُ لِلْتَرَازِقِيْنَ

أُوَيْسَ مُاءَ سَائِلًا بِشَيْخِهِ مَوَاْصِلًا بِسِلْكِهِ مَا زَائِلًا اللهِ

سَهَلْ اللهُ مُحْيِي الْـدِّيْنِ

وَغَوْثِ الْغَوْثِ اخْتَمًا وَبِالْحُرُوْفِ سَالِمًا وَبِالْمَعَانِ سَاجِمًا لِحُوثِ الْخَوْثِ الْخَوْدِ الْخَوْدِ الْخَوْدِينَ لِلَّهِ مَنْ الْنَّاطِمِيْنَ

صَلَّاةُ اللهِ لَمْ تَزِلْ عَلَىْ الْمُخْتَارِ مَاْ فَضَلْ وَعَلَىٰ الْآلِ مَاْ سَجَلْ سَجَلْ سَجَلْ سَلِيْمُ الْقَلْبِ الْوَاْصِلِيْنَ

تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

اللَّهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيْبِيْ مُحَمَّدُ عَلَيْ وِ السَّلَامُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

فَطُوبَيْ لَهُمْ ثُمَّ طُوبَيْ لَهُمْ إِذَا بِالتَّحِيَّةِ حَيَّاهُمُ وَنَاْدَاْهُ مَ مُ رَحَباً مَ رَحَباً وَأَهْ لِلا وَسَهلاً وَأَدْنَاهُمُ وَصَلَّى الْإِلَا مُ عَلَى الْهَاشِمِيْ وَءَالٍ وَصَلَّى الْإِلَاهُمْ مُ

> تمّت بعون الله تعالى نظمها الشّيخ أويس القادريّ رحمه الله تعالى

صَلَاْةُ اللهِ مَا شَرَحَ الفُؤَادِ عَلَى الْمُخْتَار ذُخْرِيْ وَاعْتِمَادِيْ أَلَّفْتُ الْقَلْبَ بِحُبِّ الْحَبِيْبِ فَأَسْكَرَنِيْ بِخَمْرَاْنِ الْودَادِ بَهِيٌّ نَاجِحٌ خَيْرُ الْبَرَاْيَا شَفِيْعُ الْخَلْق فِيْ يَوْمِ الْمَعَادِ جَمِيْلُ الْذَّاتِ مَحْمُوْدُ الْمَزَاْيَا رَسُوْلُ اللهِ ذُوْ تَاْجِ الْأَمْدَادِ كَرِيْمُ الْقَوْمِ تَاجُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ رَسُوْلًا يَّا مُرَادِيْ وَقِفْ يَاْ صَاْحِ قُبَالَ الْحَبِيْبِ وَنَادِ بِاسْمِهِ عِنْدَ الْشِّدَادِ وَإِنْ رُمْتَ وُصُوْلًا لِلْحَبِيْبِ وَجَدٍّ مَسِيْرِكَ قَبْلَ افْتِقَادِ وَكُلُّ لا بِزَوْرِكَ يَا حَبِيْبِيْ وَلا يَخْبَيْ إِذَا خَابَ الْعَنَادِ أَيَاْ فَوْزًا لِمَنْ أَثْنَاكَ يَوْمًا وَنَالَ فِيْ الْعُلَا أَقْصَى الْمُرَادِ وَذِكْرُ هَادِيْنَا وَلَنَا فُتُوْحًا وَمَا زَالَ بِكُلِّ وَاعْتِقَادِ عَظِيْمُ الْشَّوْقِ نَاْدَانِيْ كَظِيْمًا فَاذْكَرَنِيْ بِمِيْثَاقِ الْمَعَادِ فَسَلِّكْنِيْ بِعِلْمِكَ يَا طَبِيْبِيْ فَدَاْوِ الْقَلْبَ يَا نُوْرَ الْفُوَادِ

أَتَاكَ الْمَادِحُ يَرْجُو وصَالًا إِلَىْ طَيْبَةِ الَّذِيْ فَاقَ الْبِلَادِ وَمَعْنَىْ الْقُرْبِ مِنْ فَضْلِ عَظِيْمِ وَلِرُؤْيَاكَ قَصْدِيْ يَا مُرَادِيْ وَمَاْ مِنْ عَاشِقِ إِلَّا يَذُونِ وَأَهْلِ الْكُوْنِ فِيْ شَكِّ الْبِعَادِ وَأَحْيَانَا وَأَهْدَانَا بِنُوْرِ كَلَامُ اللهِ آيَاتُ الْعِبَادِ أَيَاْ مَوْلَاْيَ ارْحَمْ مُسْتَهِيْمًا بِمَدْحِ الْمُصْطَفَىْ فِيْ كُلِّ عَاْدِ وَكُنْ لِعُبَيْدٍ فِيْ طُرُقِ الْمَعَالِيْ نُـزُوْلًا حَاْصِلًا عَـدْنَ الْخَـلَّادِ أُوَيْسًا طَاْلِبًا عُلُوًّا سَمِيْكًا وَفَضْلًا مِنْكَ يَاْ رَبَّ الْعِبَاْدِ بَكَىْ شَوْقًا وَفِيْ تِلْكَ الْمَدِيْحِ فَسَالَ الْدَّمْعُ كَسْوِ الْوِدَادِ وَإِنْ تَرْحَمْ عُبَيْدَكَ نَالَ فَضْلًا بِحُسْن جَمَالِكَ يَا ذَا الْجَوَادِ وَأَخْتِمُ بِالْصَّلَاْةِ عَلَىْ الْنَّبِيِّ الْ وَسِيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَضْحَىْ فُؤَادِيْ وَصَلِّ عَلَى الْنَّبِيِّ وَكُلِّ آلٍ عَلَىْ أَمْرِ الْمُهَيْمِن يَا مُرَادِيْ وَلَا تَنْسَىْ أَبَا بَكْرِ الْصَّدِيْقِ وَصَاحِبَهُ بِدَيْنِ وَالْجِهَادِ وَلِلْفَارُوْقِ تَرْقِيَةِ الْمَعَالِيْ كَذَا عُثْمَانُ ذُوْ كَرَمِ الْأَيَادِيْ وَصِهْرَ الْمُصْطَفَىْ عَيْنُ الْمُرَادِ وَبَابًا لِلْعُلُومِ وَالْزُهَادِ

تحت بعون الله تعالى نظمها الشيح أويس القادري رحمه الله تعالى

صَلَاقٌ سَلَامٌ عَلَى الْمُصْطَفَى وَآلِ وَصَحْبِ جُنُودِ الْمَلَا أُمَّا الْمُعْجِزَاْتُ الَّتِيْ قَدْ بَدَا لَلهَا كَلُونْنَا كَصُبْح بَدَا هَيءكَالْا بَدَاْ بِالْبَدِيْعِ عَلَىْ مَاْ بَدَاْ كَلَيْلَةِ بَدْرِ بِهِ أَجْمَلَا تَقَرُّ الْعُيُونُ وَأَجْفَانُهَا بِنَظْرِ الْمَعَانِيْ بِهِ أَجْمَالُا ثِقَاتُ الْحَبِيْبِ وَأَوْصَافُهُ تَصَدَّقَ بِالْقَلْبِ صِدْقَ الْولَا جَمِيْ لُ الْمُحَيَّا بِأَنْوَاْرِهِ تَلَأُلاً فِيْ الْكَوْنِ بَدْرُ الْمَلاَ حَبِيْبُ الْقُلُوْبِ سَرَىْ سِرُّهُ كَبَحْرِ إِذَاْ جَاءَ مَوْجُ عَلَاْ خِتَاْمُ الْرِّسَاْلَةِ وَهْـوَ اسْـمُهُ مُحَمَّــدُ مَــنْ جَاْءَنَــاْ أَوَّلَاْ دَلَائِكُ قَوْلِهِ فِي مَنْهَج قَدِيْمٌ عَلَىْ شَرْعِهِ سَرْوَلَا ذَهَاْبًا ذَهَاْبًا إِلَىٰ قَبْرِهِ نَـزُوْرُ مُحَمَّـدٌ رَسُـوْلَ الْمَـلَاْ رَحِيْلًا رَحِيْلًا إِلَىْ طِيْبَةِ الْ لَتِيْ فِيْهَا خَيْرُ الْمَلَا فُضِّلَا زَكِيٌّ بِزِيْنَتِهِ مَا خَلَا وَمَا زَاْلَ فِيْهِ بِلُبْسِ الْصَّلَا سَرَى بِالْجَنَاْ حِكَطَيْرِ إِذَا بِالْصَافَاتِ طَارَ إِذَا اعْتَلَا شَفِيْعُ الْبَرَاْيَاْ وَعُمْدَتُنَا لَنَا إعْتِصَامٌ إِذَا نَزَلاْ صَفُوْحٌ فَصَاْرَ لَنَا مَفْصَالًا فَلَوْلاهُ مَا سَرَّنَا مَنْزِلاْ ضَرَبْنَا خِيَامًا بِمِنْهَاجِهِ فَصِرْنَا إِمَامًا لِأَهْلِ الْولَا طَغَىْ نَاْرَ شِرْكِ بِتَوْحِيْدِهِ لَمَّاْ جَاْءَ بِالْدِّيْنِ زَاْلَ الْبَلَا طُلِلْنَا بِظِلِ الَّذِيْ قَدْ مَدَا فَتِلْكَ الْلِّوَاءُ وَفَضْلٌ جَلَا

عَالًا إِرْتِفَاْعًا وَمَا زَاْلَ لَا وَقُرْبَ الْإِلَهِ كَمَا اعْتَلاً

غَدَاْئِرَ دُنْيَاهُ قَدْ فَاْرَقَ وَمَالٌ مَاْلَ فِيْهَا إِلَّا مَأْكَلَاْ فَصَاْرَ يَحُودُ لَنَا مُزْمِلًا كَغَيْتِ الْسَمَاْءِ إِذَا هَطَّلَا قُمِرْنَا وَأَوْصَافُهُ كَالْبَحْر وَمَهْمَا نَغُوْصُ بِبَحْر الْمَلَا كُلَّ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِيْ قَدْ بَدَا ۚ أَرَانَا يَقِيْنًا وَمَا غَابَ لَا اللَّهُ لَـهُ فِـى الْقَـدِيْمِ فَضَائِلُهُ بِحَالٍ وَمُسْتَقْبَلِ أَشْمَلًا مُحَمَّدُ مَنْ قَدْ أَتَىْ بِالْهُدَى وَنُوْرِ مُنِيْرِ سِرَاْجِ الْوِلَا نَبِيٌّ حَبِيْبُ لِأُوْلِى النُّهَى بِلا إِنْتِهَاءٍ حُبًّا مَلْمَلا أَنْتِهَاءٍ حُبًّا مَلْمَلاً وَإِنِّكَ وُجُودٌ إِلَيْهِ تَرَى عَقَائِقَ عَيْنِ بِهِ حَنْهَالُا هُدِيْتُ بِمَدْحِ لِأَوْصَافِهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ بِلَا قَلْقَلَا يَكُوْنُ الْمُحِبُّ بِأَشْوَاْقِهِ أُوَيْسِ بِفِعْلِهِ مَا أَعْدَلَاْ لَـهُ بِالْبَـدَاْئِعِ حُسْنُ بَـدَاْ كَجَـوْهَرِ فِـيْ حُسْنِهِ إِجْـتَلَاْ وَظَائِفُ هَا ذَا وَسِاللَّهُ وَيَازْحَمُ فِيْهِ عَلَىْ مَنْ تَالَّا بِجَاهِ الْحَبِيْبِ وَأَوْلَادِهِ عَسَىٰ يُعْطَ فِيْنَا وَيَعْلُوْ الْولَا وَإِنْ حَـمَّ اللَّهُ أَيَامُ الْـدُّنَا يَـرُوْمُ جَمِيْعًا بِـهِ هَلْهَـكَا إِلَــيْ خَيْــرِ خَلْــقِ وَءَاْيَاْتِــهِ ضَــرِيْحًا بِرَوْحَاْنِــهِ سَلْسَــلَاْ مَتَــيْ تَرْكَبُــوْنَ عَلَــيْ أَمْــرهِ مَلَاْقَــاْتِ طَــهَ هَيَــاْ أَرْمَــالاْ فَسَلْ مَا تَرَاْهُ وَمَا تَرْضَى وَرَبُّ كَرِيْمٌ يُعْطِى الْمَسْأَلَا ۚ وَأَخْتِمُ قَوْلِيْ عَلَىٰ مَدْحِهِ مَجَالِسَ مَدْحٍ عَلَىٰ مَنْ عَلَا وَأَخْتِمُ قَوْلِيْ عَلَىٰ مَنْ عَلَا أَلُعُلَا أَلْعُلَا أَلُعُلَا أَلُعُلِمُ أَلِي اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

يَاْ نَبِيْ سَلَام عَلَيْكَ يَاْ رَسُوْل سَلَام عَلَيْكَ يَاْ حَبِيْبِ سَلَاْم عَلَيْكَ صَلَوْاتُ اللهِ عَلَيْكَ كَ مَرْحَبًا فَضْ لَا عَلَيْ لَكَ مَرْحَبًا سَهُلًا عَلَيْ لَكَ مَوْحَبًا كُمُ للا لَدَيْكَ يَا إِمَامُ الْعِلِّيدِيْنَ مَرْحَبًا تَعْظِيمُ عَلَيْكَ وَإِجْلَالًا عَنْكَ فِيْكَ سِرَّكَ فِيمَنْ عَلَيْكَ إِنَّ ذَاْ عِلْهِمَ الْيَقِينِ أَيَا فَوْزًا مَنْ حَبَاكَ وَحَظَّا لِمَنْ أَتَاكُ وَحَظَّا لِمَنْ أَتَاكُ وَشَفْعًا لِمَ نَ أَثْنَاكَ بِالْمَدِيْحِ كُلَّ حِيْنِ مَرْحَبًا أُثْنِينَ عَلَيْكَ وَإِزْعَاْمً الشَّهُعَتَيْكَ وَبِرُؤْيَ الْنَا وَجْهَةِ كَ فِي الْنَا الْنَا الْنَا الْنَالْ الْمَاطِرِيْنَ أَيَا زِيْنَا الْوُجُ وْدِ وَيَا طَيِّبَ الْحُادُودِ أَيَا الْحُادُودِ فَلَوْلَاْكَ يَا مَحْمُودِيْ فَلَاْ مَا مِنْ عَالْمِيْنَ فَأَغِثْنَا يَا مُرَادِيْ فَامْ كُذْنَا بِإِرْشَا الْهِ فَامْ لَا مُرْشَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَنَهِجْنَا يَا عِمَادِيْ هُلَى نُورَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱلْمَدَدُ يَا طَهَ نَاصِرْ ٱلْمَدَدُ فِيْنَا يَا طَاهِرْ فَضْ لُكَ وَيَا مُ دَتِّرْ فَفِي نَعْتِ الْمُرْسَلِيْنَ أَنْ تَ مَنْظَ رُ الْعُيُ وْنِ أَنْ تَ مُنْ وَرُ الْجَفُ وْنِ أَنْتَ نُورٌ فِي الْمَدَائِنْ مَكَّهَ وَالْسَّائِنِ الْمَدَائِنْ مَكَّهِ فَأْطِمَ هُ نُورُ الْمُبِيْنِ عَنْ نِسْوَاْنِ الْعَالَمِيْنَ فَاطِمَ هُ نُورُ الْمُبِيْنِ يَا نَبِيَّنَا مُحَمَّا دُ يِا رسولنا محمد يَا حَبِيْبَنَا مُؤَيَّادُ وَيَا قُصِرَّةَ الْعُيُونِ أَنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ نُورٌ أَنْتَ نُورٌ فَوْ فَوْ فَالْمُورُ فَوْ فُولَ لُور أَنْ تَ كَوْكَ بُ وَزُهْ رُ وَيَا نُورَ الْمُبْصِ رِيْنَ أَنْتَ هَيْكُلُ الْمَوْلِيْ أَنْتَ يَا سُمِّيْ الْيَمَانِيْ أَنْ تَ جَوْهُرُ وَغَالِيْ وَيَا رُوْضَةَ الْمَدِيْنَةُ اَلْمَ لَدُدْ يَا ءَالُ طَهَ وَأَصْ حَابُهُ وَطَلْحَ هُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْصَّلَاحَهِ فَوْقَ بَاْبِ الْرَّاسِخِيْنَ وَغِـــتْ ابْـــنَ أَحْمَـــدِيْنَ مِــنْ أُويْــس الْعَاشِــقِيْنَ إشْفَعْ لِـيْ وَالْمُـذْنِيْنَ عِنْدَ رَبِّ الْعَـالْمَيْنَ إِشْفَعْ لِـيْ وَالْمُلْفَ فَالْمُلْفَ عِنْدَ وَبِ الْعَالَمُ الْمَيْنَ رَبِّ اغْفِ رِ لِلْجَمِيْ عِ بِمَ نَ فِي شَهْرِ الْرَّبِيْ عِ

وُلِدَ هَدْاً الْشَّفِيْعِ مُحَمَّدِ الْمَدَا الْمَالِدِ فَيْعِ مُحَمَّدِ الْمَدَا الْمَالِدِ فَيْنِ مُحَمَّد طَفَى الْنَبِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْنَبِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْنَبِيِّ وَعَلْمَ عَلَى الْمُصْطَفَى الْنَبِيْنَ وَعَلْمَ عَلَى الله تعالى عَلَى عَلَى عَلَى الله تعالى الل

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

صَ لَوْقُ اللهِ سَ وْمَدَا يَ ا دَائِمً ا مُؤَبَدَا أَسْرَاْهُ اللهُ مِنْ حَرَّمْ إِلَى الْحَرَمْ مَعَ الْكَرَمْ لِمَقْدَس نَفْسِسُ الْحَرِمْ بِهِ صَلَىٰ مُحَمَّداً عَلَى الْسَّمَاءِ إِعْتَلَا سَرَيْ بِفَصْلَ مَنْ عَلَا حَتَّىٰ انْتَهَىٰ مُجَمِّلًا فَكَهُ لَهُ مُحَمَّلُا وَكَهُم لَهُ مُحَمَّدُاْ لَمَّا انْتَهَاىُ مَقَاْمَاهُ رَأَيْ الْأَنَامُ دُوْنَاهُ وَلَيْ الْأَنَامُ دُوْنَاهُ لَمَّا الْمَا تَجَلَّى رَبَّهُ أَرَاْدَ فِيْ هِ إِرْبَالَهُ أَرَادَ فِيْ إِنْ إِنْ الْمَالَةُ الْمَا نَفَ عَيْ بِمَ الْ يُرِيْبَ لَهُ نَبِيُّنَ الْمُحَمَّ لَذُ دَنَىيْ فَتَدَلَّى عَلَىيْ الْ مَمَقَاْم لَهُ يَقُهُمْ وَلَاْ أَلْأَنْبِيَـــاْ وَالْمُرْسَــالَاْ وَمَــنْ كَمَــنْ مُحَمَّـــَااْ إِلَى الْرَحْمَنِ كَمْ نَمَا سَمَاْ بِسِهِ مُحَمَّدَا عَلَيْ هِ مُحَمَّدًا فِغِلِ هِ مُحَمَّدًا فَعَلَى الْمِحَانِ إِعْتَلَا وَطَهَ رَفْ رَفْ الْمَلَا عَلَى الْحِجَانِ إِعْتَلَا وَطَهَ رَفْ رَفْ الْمَلَا عَلَى الْحَجَانِ إِعْتَلَا وَطَهَ رَفْ رَفْ الْمَلَا عَلَى الْحَجَانِ الْعَيْنِ وَاصِلًا حَلَا بِهِ مُحَمَّدًا مِعْرَاجُ طَهَ قَدْ نَشَى عَلَى الْأَكْوَانِ فُرِشَا وَفِي الْكِتَابِ قَدْ غَشَى أَنْ وَارُهُ مُحَمَّدًا وَفِي الْكِتَابِ قَدْ غَشَى أَنْ وَوْرُهُ مُحَمَّدًا أُونِ سُنُ إِبْسُ أَحَمَدا بِمَدَّدِ طَهَ شَيِّدَا فَوْسَا أُونِ فَرَدُ الْمِحَدِّ طَهَ مَحَمَّدَا الْمُحَدِي الْحَبِي الْمُحَدَّلِي الْمُحَدِي الْمُعُمِ الْمُحَدِي الْمُحَدِي

تمت بعون الله تعالي نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

اللهُ لَمَّ اللهُ لَمَّ اللهُ لَمَّ الْخَلْقِ نَـوُرِ الْهُـدَاْ لَـيْ الْخَلْقِ نَـوُرِ الْهُـدَاْ لَـيْسَ مِثْلُـهُ بَـدَاْ لَـيْسَ مِثْلُـهُ بَـدَاْ تَـرَيْ فَـيْضَ الْمُصْطَفَيْ عَلَـيْ الْخَلْقِ فَاهْتَـدَاْ

ثَبَتْنَ الْ عُسِ لَهُ لَنَا خُسْ نُ مَقْعَ لَا اللهُ ال جَمِيْ لُ جَمَالُ لُهُ عَلَى وَجْهِ هِ بَدَا حَلِيهُ حَوِيْ الْوَبُرْ مَصِعَ الْعِيزِّ سَرْمِدَاْ خَلِيْلِ عَيْ مَالْ بِ بِ يَا مُشْ تَاقُ أَحْمَ لَا أَ دَلِيْ لِخَلْ قِ الله نُ وْرُهُ فِيْنَا اهْتَ لَا ا ذَفِ يْنُ فَطِ يْنُ مَا لِ حُ مُزِيْ لُ الْصَّدَا رَؤُوْفُ رَحِ يُمْ وَأُ سِعُ الْجُ وْدِ وَالْنَّدَاْ زَكِكِيُّ خَيْدُ وُ الْدُورَيْ نَبيِّنَا مُقْتَدَدُاْ سَـعِيْدُ مَـنْ زَاْرَهُ ذُوْ الْلِّصُواْءِ وَالْصُودَاْ شَــريْفٌ شَــمْسُ الْمَــكُ لُ نُــوْرُهُ فِــيْ مَشْــهَدَاْ صَاْدِقٌ وَعْدُ الْأَمِانُ مَاللَّهِ صَامَدَاْ ضَ مِيْرِيْ يَتَجَلَّ يْ عَلَى خُ بِّ أَحْمَ لَا الْ ظِلُ ــــهُ مُمَ ــــدُدُ لَا حَصْ رِ وَلَا عَـــدَا عَيْنُ لَهُ لِرَحْمَ قِ عَلَى الْخَلْقِ أَحْمَ لَوْ فَسِ زُنَا وَحَصَ لُنَا مَا فِي الْخَيْرِ مَقْصَ دَا قِفُ وْ وَاسْ مَعُوْا الْنَّ ذَا صَ لُوْا عَلَى أَحْمَ ذَا كَ رِيْمٌ نَبِ عِيُّ اللهُ شَ فِيْعٌ لِمَ نَ هَ لَا اللهُ شَ فِيْعٌ لِمَ نَ هَ لَا عَ لَا عَ لَا عَ لَا عَ لَا عَ لَا عَ لَا لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تمت بعون الله تعالي نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

يَاْ رَبِّ صَلِّ عَلَيْ الْحَبَيْ فِ مُحَمَّدُ وَعَلَى الْآلِ كُلُّهُ مَ شُرَفَاءُ سِرْ بِحَالِيْ حَقًا وَكُنْ بِجَنَابِيْ وَتَفَضَّ لِ بِزُهْرَتِ فِي وَدُعَاءِ أَوَلُ الْسَنَظْمِ فَاتِحُ بِالْمَلِيْحِ وَالْمَعَانِيْ وَأَفْصَحَ الْفُصَحَاءِ أَوَلُ الْسَنَظْمِ فَاتِحُ بِالْمَلَمَ بِيْحِ وَالْمَعَانِيْ وَأَفْصَحَ الْفُصَحَاءِ أَوَلُ الْسَنَظْمِ فَاتِحُ بِالْمَسَادِيْ وَالْمَعَانِيْ وَأَفْصَ لَرَّدَ بِالْبَقَاءِ بَالْمِيَ وَوَدَادِيْ وَمَقْصَ لَرَّ فِالْبَقَامِ وَالْمَعَارِيْ وَمَقْصَ لَاءِ وَالْمَعَارِيْ وَمَقْصَ لَاءِ وَالْمَعَارِيْ وَمَقْصَ لَاءً وَالْمَعَارِيْ وَمَقْصَ لَاءً وَالْمَعَادِيْ وَعَلَيْ وَمَقْصَ لَاءً وَالْمَعَالِيْ وَمُقْصَ لَاءً وَالْمَعَادِيْ وَعُلْمَ اللّهِ وَالْمَعَادِيْ وَمَقْصَ لَاءً وَالْمَعَادِيْ وَعُلْمَ اللّهِ وَالْمَعَادِيْ وَمَقْصَ لَاءً وَالْمَعَالَ وَالْمَعَلَى وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَلَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالَ وَالْمَعَالُولُ وَالْمَعَالَ وَالْمِي الْمِيَالِ وَالْمَعِلَى وَالْمَعْمَالَ وَالْمِي الْمَالِعِيْ وَالْمُعَلِى وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلَى وَالْمَالِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعِلَى الْمِي الْمِي الْمُعِلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْمِيْنَ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيْمِ وَالْمُعْمِيْمِ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعُمْلِ وَالْمُعُمْلُولُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْم

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

ثُلُتُ الْفَضْلِ قَدْ عَطَانِيْ رَبِّيْ بِالْنَبِيِّ وَخَاتِمَ الْأَنْبِيَ لَا أَنْبِيَ الْأَنْبِيَ جَاْمِعُ الْجُوْدِ وَالْعِزِّ وَالْمَعَالِيْ وَسُلْطَانٌ وَمَنْصَبُ الْعُظَمَاءِ حَافْـةُ الْعَـرْش نُـوْرُهُ فِـيْ الْوُجُـوْدِ مِـنْ جَمَــاْلِ يَتَجَلَّـيْ بِالْبَهَــاْءِ خَرَقَ الْحُجْبَ مَحْضَرُ الْبُدَلَاءِ مِنْ أَوْلِيَاءِ وَسَائِرِ الْأَتْقِيَاءِ دَهَمَ الْأَمْرُ وَاشْتَدَتْ كُلَّ كَرْبِ مَنْ يُفَرِّجُ سِوَاْكَ يَاْ ذَاْ الْعَطَاءِ ذَرْوَةِ الْمَجْدِ حَضْرَةٌ وَمَقَامٍ لِعُقَالٍ جَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ رَفْرَفُ الْعِزِّ لَكَ فِيْ كُل جُوْدِ يَاْ مَوْصُوفًا بِصِفَّةِ الْكُمَالَاءِ زَهْرَةُ الْعَبْدِ وَالْتَنَا بِالْمُذَاكِرْ يَطْلُبُ مِنْهُ جُمْلَةُ الْتَعَمَاءِ سَيِّدِيْ أَنْتَ خَالِقِيْ وَرَزَاْقِيْ وَرَزَاْقِيْ وَرَجَاءِيْ وَمَنْظَرِيْ وَسَاءِ شَــتَتَ الْأَمْــرُ مَــاْلِيْ بِوُقُــوْفِ إِلَّا نَظْـرَ جَمَاْلِـكَ مِــنْ مُنَــاْءِ صِفْ بِالْعِلْمِ صِفَاتُهُ ذُوْ الْجَلَاْلِ كَـيْ تَقُـوْمُ مَنَاْزِلَ الْنُقَبَاْءِ ضَلَّ مَنْ قَدْ جَفَا بِبَابِكَ خَائِبٌ قُدِفَ لَهُ نُقْطَةٌ مِنْ بَالْاءِ طَاْرَ قَلْبِیْ بِجُودِكَ وَشُهُوْدِیْ مِنْكَ قَصْدِیْ مَتَیْ أَرَاْكَ سَناْءِ ظَاهِرٌ بِلَطَائِفِ وَالْمَكَارِمِ وَوَلِى لَنَا فِذُ وَقَضَاءٍ عَلِيُّ الْقَدْرِ رَبُنَاْ ذُوْ الْجَلَالِ وَمُدَبِرُ أُمُوْرَهُ فِي الْسَمَاءِ غَنِے مُتَفَضِّلٌ بِالْجَوَاْدِ عَلَىٰ الْعَاْصِ وَعَابِدِ وَالْتُقَاءِ فَاتِحُ الْقَلْبِ يَا طَبِيْبَ فُؤَادِيْ بِأَنْوَارِ الْمُلَمَّعِ بِالْضِّيَاءِ

قَرَءَ الْنَظْمِ لَا تَخَفْ كُلَّ جَيْشِ عِسْ بِدِيْنِ مُحَمَّدٍ وَعُلَاءِ

كُلُّ فَانٍ لَيْسَ يَبْقَيْ فِيْ الْوُجُوْدِ إِلَّا وَجْهِ جَمَالِكَ مِنْ مُنَاعِ لَكُلُّ فَانٍ لَيْسَ يَبْقَيْ فِيْ الْوُجُوْدِ إِلَّا وَجْهِ جَمَالِكَ مِنْ مُنَاءِ لَكُومَ قَلْبِيْ يُقُودُنِيْ بِالْوِدَاْدِ وَبِشَوْقٍ لِقَاءَكَ وَرَجَاءِ مُلَدَةُ الْدَهْرِ مَا دِحًا لِلْحَبِيْبِ وَرَجَاءِيْ وَمَقْصَدِيْ وَمُنَاءِ مُلَا الْحَيْنِ مُكْحَلُ بِأَنْوَارٍ مِنْ سَنْاء جَمَالِكَ وَرَجَاءِ نُصُورُ الْعَيْنِ مُكْحَلُ بِأَنْوَارٍ مِنْ سَنْاء جَمَالِكَ وَرَجَاءِ وَأَنَّ الْجِيْلِيُّ الْبَعْدَادُ شَيْخِيْ وَرِثْتُ مِنْهُ عِنْهُ عِنْ الْمُصَعْفَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمَقْفِي اللَّهُ الْعَلْمَ مَنْ أُويْسِ وَحَادِمِ الْأَوْلِيَاءِ وَكَنَّ مَا لَا اللَّهُ الْعَلْمَ وَقَارِئَا وَاللَّوْلِيَاءِ وَكَنَّا مِنْ أُويْسِ وَحَادِمِ الْأَوْلِيَاءِ وَكَنَّا وَكَنَّا وَكَنَّا مُنْ أُويْسِ وَحَادِمِ الْأَوْلِيَاءِ وَكَنَّا وَوَكَمَّتُ وَحَيْدِ عَلَيْ الْمُصْطَفَيْ شَافِعٌ ذُوْاللِّواءِ وَصَالَاةُ الْإِلْ صَالَاةً مِنْ الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَى الله تعالى عَلَى الله تعالى

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

الله يَ الله يَ الله سَالُتُ مِنْ كَانَهُ مَا الله وَصَالِ مَ الله وَصَالِ مَ الله وَصَالِ مَ الله وَصَالِ مَ الله مُحَمَّ لَهُ مُحَمَّ لَهُ الله مُحَمَّ لَهُ الْأَمِ لَيْنِ وَالْسَاكِيْنِ وَالْسَاكِيْنِ وَالْسَالُهُ وَالْوَجْ وَالْسَّالُ وَرْعِ وَالْسَّالُ وَلْوَ الله وَرْعِ وَالْسَّالُ وَلْوَ الله وَلْوَجْ وَالْسَالُ وَالْمَا لَا الله وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِمُوالْمُوالْمُولِمُولُومُ وَالْمُوالُمُولُومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُو

<sup>47</sup> 

ـــزُّ وَالْحَشِــــــيْمُ بِإِسْــــــــــ مك الله نَبِ ـ يُّ مَ ـ نْ هَ ـ ـ دَاْنَا ۚ رَسُ وْلٌ مَ ـ نْ حَمَانَ ـ اْ حَبِيْ بُ مَ نُ دَعَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَـــهُ الْحُسْــنُ الْمَزَاْيَــا وَالْكَــرَمِ وَالْعَطَاْيَــا وَالْكَــرَمِ وَالْعَطَاْيَــا وَالْفَضْ لَ وَالْمَلَا يُكُنِّ بِقُرْبِ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ فَنُ وُرُهُ لَمِيْ عُ وَإِسْ مُهُ شَ فِيْعُ ذُوْ الْمَ نُهَجِ الْقَ وِيْمِ وَالْطُّ رُقِ الْمُسْ تَقِيْم وَطَرْفُ ــــهُ قَـــدِيْمٌ مِـــنْ قُرْبِــكَ اللهُ لَـــوْلَأُه مَــا الْوُجُـودُ وَالْعِــازُ وَالْقُعُــودُ وَالْرَّفْ عَ وَالْصُّعُودُ إِلَيْ كَ يَ اللهُ اللهُ أَلْجَ لَهُ الْفَاْضِ لَيْنِ أَلْحَسَ نَ وَالْحُسَ يُن هُمَ الْزَّاْهِ لَيْن بِشَ وْقِكَ اللهُ إِمَـــاُمٌ لِلْبَوَاْيَــااْ وَعِــازٌ لِلْبَقَاْيَــااْ اجُ لِلْولَاْيَا أَنْبِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَحِيَ اتْ سَاتٌ سَالُامٌ لِمَوْلَانَ الْحِتَ الْمُ

ك الله حُبِّ عُلَ عُلَ الْأَحْبَ الْأَحْبَ الْأَحْبَ الْأَقْطَ الْأَقْطَ الْأَقْطَ الْأَقْطَ الْمَابِ ذُوْ الْحَسْبِ وَالْإِنْسَابِ لِعَبْ لِعَبْ لِكَاللَّهُ اللَّهُ حَوَيْ كُالُ الْصَافِ الْمَاتِ مُبَايِنُ الْهُ لَالْتِ بِقَ ـــــــــدْم وَاصْ ـــــطَفَيْهِ كَفِيْلُ ــــــــــــــكَ اللهُ وَاكْرِمْ هَادِيْ الْجَمِيْكِ بِمَادِيْ وَالْرَبِيْ تَفُ زْ يَ وْمَ الْفَزِيْ عِ وَرَبُّ كَاللَّهُ وَاغْفِ رْ مَ نُ خُ نُ فِيْ لِهِ عُبَيْ كُلُو الْوَجِيْ إِ ك اللهُ وَفَ از مَ نَ تَ الأَهُ ثَنَ اللهُ عَلَاهُ مُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ الله صَـــلُّوْا يَــاْ عَاْشِــقِيْنَ بِهَــادِ الْعَــالْمِيْنَ إِمَ الْمُرْسَ لِيْنَ رَسُ وَلِكَ اللهُ لِنَبْلُ عَنْ الْرِّضَ الْرِّضَ وَالْقُصُوبَ وَالْقُصُوبَ وَالْرَّجَ الْرَّجَ الْرَّجَ الْرَّجَ الْم وَالْشَّفِعُ وَالْعَطَاعِ بِفَضْ لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْآلِ وَالْأَصْ حَابِ صَ لَاٰةُ اللهِ الْوَهَ اللهِ الْوَهَ اللهِ الْوَهَ اللهِ الْوَهَ اللهِ الْو

٣٤

# لَهُ مْ بِ لَاْ حِسَ ابِ بِجَاهِ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تمت بعون الله تعالي

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

يَا حَبِيْبِيْ يَا مُحَمَّادُ يَاا مُحَمَّادُ مَنْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَاْ حَبِيْبِيْ قُهُ تَشَفَّعْ سُرْعَةً بِالْهَمَتَيْنِ وَاجْعَ لِ الْرَأْسَ سُ جُوْدًا عِنْ لَهَ عَ رَشَ الْقُدُسَ يُن فَسْ عَلْ مَ وْلَاكَ كَرِيْمً ا وَهِ وَرَبُّ الْمَشْ رِقَيْن وَاسْ تَجِيْبُ بِالْ لُهُ عَاْءِ قُلِل أَمِ لِيْنَ وَاثِقَ لِين وَهْ وَ نُورُ الْكَائِنَاتِ وَمُبِيْ لُهُ الْنَّاسِكُ الْنَّاسِكَيْن أَنْ تَحْ مُ لِلْهُ دَاْقِ أَنْ تَ شَمْسُ الْكَالِيْنِ أَنْ تَ شَمْسُ الْكَالِيْنِ أَنْتَ بَدُرٌ فِي الْسَمَاءِ قَدْ تَجَلَّى الْقِبْلَتَ يُن أَنْتَ نُورٌ فَوْقَ نُورٍ وَالْقُصْرِآنِ الْشَاهِدَيْنِ أَنْ تَ كُنْ لِلْ لَا لَهُ خَائِرْ يَ فَمَ يَ أَتِيْ الْجُمْلَة لِينَ الْجُمْلَة لِينَ أَنْ تَ مِيْ دَاْنُ الْعُلُ وْمِ مَعْ دَنُ فِ عَيْ الْخَافِقَيْنِ يَا مُبَشِ رُ بِالْجِنَانِ بِكَ قَدْ فَازَ الْعَالَمَيْن يَا مُعَظَّمْ يَا مُمَجَّدُ أَنْتَ جَدُ الْحَسَنَيْن مَ نُ أَتَ الْكُ مُسْ عَغِيْثًا فَأَغِ ثُ يَا نُورَ الْعَيْثَا فَمُ لَهُ عَلَيْهُ الْعُلَامُ كَرِيْمً اللهِ عَلَيْنَ الْعُلَالُهُ كَرِيْمً اللهُ عَلَيْنَ الْعُلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَ الْعِلَا أَنْ تَ شَرِيْفٌ كُنْ تَ نُ وْرَ الْطَ رَفَيْنِ قَدْ عَبَدَتَ لِلْإِلَهِ قَبْدَلَ آدَمَ بِأَلْفَيْن وَدَخَلْ تَ لِلْمَغَ أَر حَبْ لَ نُصُورٍ سَ نَتَيْنِ حَتَّ عَ صِرْتَ كَالْجِبَالِ بِالْجِهَاتِ يَا سِمَيْن نُبُ وَةٌ ثُ مَ رسَ الله لَ كَ هَ ذَا الْأَجَلَ يْن بَـــدَاْ نُـــوْرُ فِـــيْ الْوُجُــوْدِ بَـــدْءُهُ فِـــيْ الْمَغْــربَين نَحْ وَ نَجْ دِ الْمُحْبِ رَاْتِ بَ رَقُ شَامِ الْلَمْعَتَ يُن يَنْتَهِ يْ عِنْدُ الْمَ زُوْجِ فِيْ الْفَيَا فِيْ بَهْجَتَيْنِ عِنْدَهُمْ عَبْدُ الْسَّرُوْرِ وَالْبَيَانِ الْعَلَمَ يُنِ أَهْلَهُ مِ فَوْقَ الْأَمَالُكِنْ حُبُّهُمْ فِي الْوَاجِبَيْن وَأَمَ الْذُ تَحْتَ وِيْهِمْ وَتَكْسِ يْهُمْ لُبْسَ تَيْنِ وَلُهْ مِ بِالْمُكْرِمَ اتِ جَذْبَ ـــةُ كَالْوَالِ ـــدَيْن قَدَ أَتَاهُمْ بِالْفَضَائِلْ مَا أُواْهُمْ فِي الْقِبْلَتَانُ لَيْنَ سَيِّدُ الْقَوْمِ خُدَاهُمْ وَسَقَاهُمْ غُرُونَتَيْن وَلَهُ مْ عِيْدُ الْحُضُ وْرِ نَفَحَ الْهُ الْبَسْطَتَيْن فِئ الْدَّيَاْجِيْ هَلْ تَرَاْهُمْ كَصُ فُوْفِ الْمَلَكَ يُن وَمِ نْهُمْ فَ وْقَ الْمَجَ الِسْ وَالْأُنَ الْمَجَ الْقِينَ وَالْأُنَ الْمَاسِ الْحَ الْفَتَيْنِ كُ لُ يَ وْمِ يَقْ رَءُوْنَ بَ ابْ فَضْ لَ الْنَقْعَ دَيْن

٣٦

أَصْ لُهُمْ أُمُّ الْقُصِوْآنِ سَاكِنُوْنَ الْأَبَكِ لَيْن وَأَصْ حَاْبِ فِ ي الْجِنَانِ طِيْبَاةً فِي الْسَّجْدَتَيْن يَاْ حَبِيْبِيْ يَاْ مُحَمَّدُ جِئْتُكِ كَالْخِدَمَتِيْن مَاْدِحًا مِنْكَ حَبَيْبًا مَاْ سِكًا فِي الْمَانْ هَبَيْن شَ افِعِيًا قَاْدِرِيً ا وَهُمَ اللهِ عَنْسِ كَيْن فَعُبَيْ لَ الشُّ وَاكَ لَا يَ لَذُوْقُ الْشُّ وْبَتَيْن أُوَيْ سِنْ مِنْ كَ وُدُوْدًا لَسِمْ يَ زِلْ بِالْجَ لَابَتَيْن وَمُقِ يُلًا بِالْعَرَائِ لَكُ مَعَ كَ يَا نُكِرَائِ لَهُ تَيْن إِنْ تَعُ لَهُ بِ الْأَحْزَابِ نَالَ فَضَ لَ الْجَاذِبَ يَنْ الْجَادِبَ الْأَحْزَابِ لَا الْجَادِبَ الْأَحْزَابِ يَا رَبِيْعًا بِالْكِرَاْمَا فَيَا كَالْكِرَاْمَا الْوَالِكِرَاْمَا الْوَالِكِرَاْمَا الْوَالِكِرَا رَبِّ هُ لَخَ الْخَ الْرَشَ الْرِشَ الْرِشَ الْحَ وَمِنْهَ الْخَ الْحَ الْحَ الْرَشَانِ الْرَشَانِ الْرَشَانِ مَ عَ الْسَّادَةِ الْكِرْوِ أَمْ أَهْلُ الْبَيْدِةِ الْأَمْجَدَيْن وَأَصْ حَاْبِ سَ الْكُوْنَ بِهُ دَاْهُمْ سِ لْكَتَيْن وَصَ لَاْهُ اللهِ تَغْشَ يْ عَلَى خَيْرِ الْعَ الْمَيْنِ وَعَلَ عَنْ الْآلِ الْكِ رَاْمِ وَأَصْ حَاْبِ نَيِّ رَيْن مَا أَتَى عَبْدُ يُنَادِيْ يَكَا إِمَامُ الْحَصرَمَيْن تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

اللهمة صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىْ حَبِيْبِىٰ مُحَمَّدْ وآل الْعُلَاْ بَدَأْتُ قَرَأْتُ بِبسْم الْعُلَا وَسِرُ الْتَفَاْسِيْر أَرْجُوا الْولا تَكُلَّىٰ وَأَرْقَىٰ سُلُوْكَ الْعُكَ الْعُكَا بِتَنْزِيْكِ مَدْح صِفَاتِ تَكَا جَـواْدُ الْمَقَالِ بِتَهْلِيْلِهِ وَتَحْسِيْنُ قَوْلِهِ مَا أَشْكَلاً حَوَيْ إِشْتِيَاْقًا عَلَى قَوْمِهِ بِخَتْم الْنُّبُوفِ وَالْرُّسَلَا دَعَىْ كُلَّ الْنَاسِ إِلَىْ سِرِهِ أَطَاعُوْا جَمِيْعًا لَـهُ هَـرْوَلَاْ ذَوَائِبُ الشَّاٰنِ عَمَاْ مَتِهِ فَسَبْعُ ذِرَاْعِ وَإِثْنَي طَلَاْ رِوَاْيَةُ مَنْ قَال قَدْ عَمَّمَ لِسَوْدَاْءِ مَا أَخْطَاْ مَا قَلَا زيَادَهُ أَخْبَار مَا نُقِالًا يَزْدَادُ يَقِيْنًا صَحَا يَقْبَلًا سَدَالُ عَمَا مَتِهِ سَدْمَةٌ عَلَى الْرَّأْسِ أَرْخَى بِطَرْفِ الْعُلَا شَـمَاْئِلُ حُسْنِ عَلَيْ قَوْمِهِ حَكَىْ نُـوْرُ وَجْهِهِ يَا مُجْمِلُا صَفُوْحٌ زَّكِكُمُ وَذَاْتٌ كَمَاْ تَكُلّْلاً بَكُرْ إِذَا كَمُكُلَّا ضِياْءُ الْبُدُوْرِ وَشَهْسُ الْسَّمَاْ عَلَىٰ نُورِهِ قَدْ بَدَاْ هَيْكَلَاْ طُلُوع الْنَبِيِّ بِرسَالَةٍ وَنُبُوةِ فَدْ سَمَى مُرْسَالًا ظَنُّوا عَنْبَرًا خَالِصًا وَالْنَّدَا لَمَا صَافَحُوْهُ رَسُولَ الْمَلَا عَلَيْكُمْ بِحَاْ ذَاتِهِ أَنْتُمْ اهْ صَدَيْتُمْ بِنُجُوْمِ إِعْدَلَاْ

غَدَاْ يِلْحَقُوْنَ شَفَاعَتَهُ وَيَسْتَقْفُوْنَ بِدَاْرِ الْعُلَا فَقَلْبِیْ یَحِنُّ إِلَیْ حُبِّهِ وَنَحْنُ لِقَائِهِ فِی خَلْخَلَا قَرِيْبُ الْعُيُونِ وَكَمْ جُودُهُ عَطَانِيْ كَزَرْع بَدَاْ سُنْبُلَا كَفَى يِالْمَدِيْحِ وَأَحْكَاْمِهِ لِتَنْزِيْلِ جَاْ قَرَاْ مُرْسَلَا لَطِيْفَ ا بِأَصْ حَاْبِهِ أَجْمَعً ا وَسَ مْحًا لِأُمَّتِ بِ الْفُضَ لَا مُبِيْدُ الْكِرَامِ وَهُو اِسْمُهُ مُحَمَّدِنِ الْهَاْدِيْ طَرِيْقِ الْعُلَا نَقِيْ بُ الْوُجُ وْ وَأَصْ حَاْبِهِ وَقُطْ بُ الْشُهُوْدِ وَغَيْبُ طِ لَا وَقَلْبِ عَلِيْ لَ وَمُتَ يَّمُ وَلَكِ نَ شِفَاْءِ حُبًا مُرْسَلَا وَأَنَّ الْفَضَائِلِ فِي شَانِهِ كَسَالِ إِذَا هَرْوَلَا أَرْجَالًا يَاْ قَائِلَ قَوْلِيْ إِذَاْ هَابَهُ أُوَيْسِ أَجَابَ بِكَ سَائِلًا وَإِنْ سَابِقُونِيْ زِيَارَ الْنَبِيْ وَأَخْذُ الْمَدِيْحِ أَنَا أَوَلَا لَهِ فَاسَالْ أَبَا هُرَيْرَةُ وَأَفْعَالِهِ وَرَاْوِيْ الْحَدِيْثِ حَتَّى قَلْقَالُا فَاسَالُ أَبَا هُرَيْتِ وَجَمْعِ رِوَاْيِة عَنْ قَوْلِهِ وَإِبْنُ حَبَاْدٍ بِسِرٍ جَالْا وَكَانُوْا جَمِيْعًا بِودَاْدِهِ فَلَا بَأْسَ عَبْدٌ إِذَاْ هَلَّ لَا وَقَدْ طَاْبَ طَاْبَ لَـهُ عَاْشِـقٌ وَمَصْـدُوْقُ قَـوْلِ وَثِـقْ جَلْجَـلَاْ وَمَـنْ هاْبَـهُ أَشْرَفَ قَوْلَـهُ يُناْجِيْهِ يَوْمًا بِقَوْلِ تَـلاْ وَأَحْـــتِهُ نَظْمِـــيْ بِأَوْصَـــاْفِهِ صَــلَاقٌ سَــلَامٌ عَلَـيْ مَــنْ عَــلاً

## وَآلِ وَصَـحْبٍ هُمَـا أُمَـةُ عَلَـيْ خَيْـرِ دَاْعٍ سَـبِيْلِ الْعُـكُ تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

الْلَّهُ مَ لَ عَلَى مُحَمَّ دِ وَصَ حْبِهِ أَلْفَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ لِهِ وَآلِ فَ اللهُ عَلَى مُحَمَّ لِهِ وَآلِ فَي اللهُ عَلَى مُحَمَّ بَــــرٌ جَـــوَاْدٌ حَاْمِـــدٌ نَقِـــيٌ حُسْــنَ ذَاْتِـــهِ تَ رَيْ بنَ اْ مَحَبَ ةً يَتْلُ وْا فُ وَاْدَ خُبِّ مِ ثُلُثُ ــــهُ مُعَنْبَ ـــرُ وَرُبْعَـــهُ مَــــزْدَدِهِ جَرَيْ كَالْفُلْكِ فِئ الْبَحْرِ سَرِيْ عَلَى سَمَاتِهِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْسَّمَا وَشَالُهُ كَمَالِكِ الْسَّمَا وَشَالُهُ كَمَالِكِهِ خِتَامٌ حَيْرُ الْأَنْبِيَا خَلِيْقَاتُ لِشَرِعِهِ دَلَاْلَ اللهُ فَقَدُدُ لَا عَلَيْهِ فَضَالَ رَبِّ فِ ذُريَّةُ مِنْ فَضْلِهِ جَالَّ عَظِيمُ شَانِهِ رَأَيْ بِعَ يْن رَأْسِ لِهِ رَبِّ الْصَوْرَيْ جَمَاْلِ فِ زَكِ عَلْقَ لَهُ كَلْقَ مِ فَاتِهِ شَفِيْعُ كُلَ الْمُلْذِبِيْنْ وَنَحْلَ الْمُلْدِونِ

Z •

صَــرَمَ اللهُ مَــنْ أَذَيْ وَقِسْـمُ مِـنْ أَعْدَائِـهِ طُوْبَىْ لِمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَوْ سَالِكِ مِنْهَا جِهِ ظَرِيْفُ الْحُبِّ مَنْ حَوَيْ عُلُوْمًا مَعِ تَفْسِيْرِهِ عَلَى الْمَقَامِ قَدْ رَقَى حَتَّى انْتَهَى غَدَابِهِ غَدَاْهُ الْحَشْرِ ذُخْرُنَا كَنْرُ لَنَا نَوْالِهِ فَقُهُ يَا شَافِعَ الْوَرَيْ فَكَهُ حَسِبٌ بِدِيْنِهِ قَصِوْمٌ أَتَصِوْ فَبَاركُوْ لَدَيْكَ قُصِمْ وَلِنْ بِهِ كَـــذَاك كُـــلُ أعْــدَاء بكفّ بكفّ مِن فَض لِهِ لَـــدَيْ مَديْنَـــةُ الْنَّبِـــيْ فِيْهَا جَنَـــةُ خُلْـــدِهِ مَقَامٌ فِيْهِ قَبْرُهُ كَجَنَةٍ فِرْ دَوْسِهِ نَحْنُ الْعُشَاقُ أَحْمَدُا قَصَدُ هَزَّنَكَ الْعُشَاقُ أَحْمَدُا قَصَدُ هَزَّنَكَ وَدَادِهِ وَأَنَّ اللهَ عَ إِنَّهُ وَصَائِهُ بِذَاتِ فِي وَأَنَّ اللهَ عَلَيْهُ بِذَاتِ فِي وَأَنَّ اللهَ عَلَى الله هُ وَ الْمَحْمُ وْدُ شَافِعٌ لِمَ نْ جَالًا بِهَفْ وِهِ يَاْ سَيِّدَ الْوَرَيْ أَتَى عُبَيْدُ لُكَ يَرْجُوا بِهِ وَلَا يُخَيِّبُ بِلْمَ وَلَىْ يَوْمًا عَلَىٰ مَدَاْحِهِ وَإِنْ أَتَ عِيْ زِيَ الْدَةَ فَخَمْسَ لَهُ تَ رَيْ بِ مِ

يَاْ مَنْ يَرْجُوْ مِنْ آمِلٍ وَتُبِبُ وَاعْفُ لِأَهْلِهِ يَاْ مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَرِيْ مُحَمَّدُ محَمْ وَدِهِ وَصَلِ أَلْفَ مَرَةٍ تَسرَيْ بِهِ جَمَاْلِهِ قصَلِ أَلْفَ مَسرَةٍ تَسرَيْ بِهِ جَمَاْلِهِ تت بعون الله تعالي

نظمها الشيخ أويس القادري رحمه الله تعالى

صَلِّ إِلَهِ فَ وَسَلِّمْ عَلَى الْرَّسُول مُحَمَّدُ هُ وَ الْحَبِيْ بُ الْأَمِ يْنُ هُ وَ الْشَّ فِيْعُ الْمُؤَيَّ لُهُ هُ وَ الْمُجَابُ دُعَاهُ فِيْ يَوْمِ حَشْرِ لِنَحْمَدْ خَيْرُ الْأَنَامُ جَمِيْعًا فَمِثْلُهُ لَيْسَ يُوْجَلُ تَشَعْشَ عَتْ فِي الْأَرَاضِيْ أَنْ وَأُرُهُ تَتَوَقَّ لَهُ قَبْ لَ الْعَ وَالِم طُ رًّا بَدَا الْنَّبِيُّ مُحَمَّدُ نُـوورًا بَهيًّا مُتَمَّا كَمَا أَتَـيْ مِنْـهُ مُسْنَدُ لَــهُ الْكَرَاْمَــاْتُ حَقَّـا وَمُعْجِــزَاْتُ تَعَــدَدُ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ فِيْ دَعْوَى الْرِّسَالَة فَاشْهَدْ كَمِثْل تَبْشِيْر رُسْل الْ كَلْهِ الْكِرَامِ بِأَحْمَدُ أَخْبَ رَهُ الْرَّاهِبُ وْنَ وَالْكَ الْجَاهِنُوْنَ بِمَشْ هَدُ

وَرَدِّ أَصْ حَاْبِ فِيْ لِي قَبْلِلَ ظُهُ وْرِ مُحَمَّ لَا تَالِي فَلْهُ وْرِ مُحَمَّ لَا تَالِي فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ بَيْتِ رَبِّ الْبَرَاْيِاْ مَنْ لَهُ عِنْ تَأَبَّدُ نَــاْدَتْ دَوَاْبٌ قُـرِيْش نُطْقَا بِحَمْل مُحَمَّدُ مِنْ حَمْل طَهَ بَشِيْرًا لَهَا بِمَنْ قَدْ تَمَجَّدْ خَيْرِ الْخَلَائِتِقِ طُرِّا جَمْعًا وَمَثْنَى وَمَوْحَدْ جَاْءَتْ نِسَاءُ جِنَانِ لَهَاْ فَفُرْنَ بِمَقْصَادُ عِنْدَ الْولَادَةِ ضَاءَتْ بُصْرَىْ بِنُوْر مُحَمَّدُ وَانْشَ قَ إِيْ وَانْ كِسْ رَىْ وَجُنْ لُهُ قَدْ تَبَ لَدُهُ وَأُخْمِ لَتُ نَارُ فُرِوسِ عَلَاْمَ لَهُ لِمُحَمَّ لَهُ وَفَ اصْ وَادِيْ سَ مَاْوَهْ وَغَارَ مَا أَهُ بِأَحْمَ لَهُ وَفِيْ رِضَاْعِهِ لَأْحَتْ آيَاتُ طَهَ الْمُمَجَّدُ كَدرّ ثَدْي وَسَبْق الْ الْ الْعَوْدِ تَسْعَدْ شَـــوْاْرِفٌ وَشِــيْاهُ صِـرْنَ سِـمَاْنًا بِأَحْمَــدْ شَــبُّ شَـبأبًا يَفُوقُ كُـلِّ غُـلُام تَوَلَّـدْ تَكَثَرَ الْمَاءُ حَقَّا كَذَا طَعَامٌ بِأَحْمَادُ وَبَعْ لَهُ تَتَأَكُّ لَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْذَتْ آيَاتُ لَهُ تَتَأَكَّ لَلَّهُ كَعَدِّ رَمْ لِ وَمَ وْجَ وَأَنْجُ مِ لِمُحَمَّدُ

بِ لَا انْقِضَ اْءِ تَ لُوْمُ وَلَا انْحِصَ اْرِ وَلَا عَ لَهُ وَأَعْظَ مُ الْمُعْجِ زَاتِ كَلَامُ رَبِّ يَ الْمُؤَبَّ لَهُ شُـقً لَـهُ الْبَـدْرُ لَـيْلًا كَشَـقِّ قَلْـب مُحَمَّـدْ وَحَنَّ جِلْعٌ هَشِيمٌ إِلَيْهِ وَالْلَّفِّئِبُ يَشْهَدُ لَـــهُ وَضَـــبُ وَظَبْـــيُ كَــذَا جَمَـادٌ وَجَلْمَــدْ مِنْ لَهُ تَفَجَّ رَ مَاءٌ بَانُ الْأَصَابِعِ وَالْيَادُ يَاْ رَبِّ إِنِّى مُحَمَّدُ عِنَوسَّلْ صَتُ بِالْنَّبِيِّ مُحَمَّدُ إِلَيْ لَهُ وَالْأَنْبِيَ اعْ وَالْأَوْلِيَ اعْ لِأَسْ عَدْ يَسِّرْ بِهِمْ يَاْ إِلَهِىْ كُلَّ مُرَادٍ وَمَقْصَدْ وَاهْدِ قُلُوْبًا لَنَاْ وَانْد صُرْنَاْ عَلَىْ كُلِّ مُعْتَدْ وَاسْقِ الْأَرَاْضِيْ بِغَيْثِ عَهَ الْبَرَاْيَا بِأَحْمَادُ وَاكْفِ الْعِدَاْ وَالْبَلَاْيَا وَكُلَ مُصَوْدٍ وَحُسَّدْ وَاشْفِ مَرِيْضًا وَفَرِّجْ كُرُوْبَنَا بِمُحَمَّادُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِأَصْلِ بِهِمْ وَفَرْع تَوَلَّدُ وَلِلْمَشَ اللَّحِ وَالْإِحْ وَ الْإِحْ وَمَ نَ قَلَمُ تَشَهَّدُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُوْ رِ الْكَائِنَاتِ مُحَمَّادُ وَآلِ هِ الْطَّ الْطَّ الْمَارِيْنَ وَالْصَّحْبِ يَا مَنْ تَوَجَّدْ وَالْتَ الْخَلَاٰئِ عَمِيْعً الْعَلَاٰئِ عَمِيْعً الْخَلَاٰئِ قَ سَرْمَدُ

## مَا عَبْدُ رَحْمَانِنَا يُنْ مَصِدُ مَدَائِحَ أَحْمَدُ وَمَانِنَا يُنْ مَحِمَدُ مَدَائِحَ أَحْمَدُ وَمَا يَحِم أَنْ مُحِم الله تعالى تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ عبد الرحمن العلى رحمه الله تعالى

هَ يَا نَبِ عَ اللهِ هَ يَا رَسُ وْلَ اللهِ هَ يَا حَ بِيْبَ اللهِ بَ اللهِ وَقُلْ مُ لله إِمَـــامُ الأَنْبِيَاءِ أَمِــيْرُ الأَصْـفِيَاءِ أَصْ لُكَ بِاللَّهُ رَيْش بَ ادِرْ وَقُ لَمْ للله بَــشِيْرٌ يَـا نَــذِيْــرُ بَــادِرْ وَقُـــهُ لله تَ مَامُ تَقْ وَى اللهِ تَبَّ اللَّهِ لَكَافِ رَيْنَ أَتَـــاجَ الأَنْـــبِيَاءِ بَــادِرْ وَقُـــمْ للله ثِ قَهُ الْمُ فُمِنِيْنَ ثِ مَارُ السَّالِكِيْنَ أَثْ نَاكَ يَا أَمِيْ نُ بَادِرْ وَقُ مُ لله جَازِمً اللهِ جِدَّا بِلاْ جِدَالِ جَــوَادٌ فِـى الخَــالائِقْ بَــادِرْ وَقُــه لله حَبَاكَ ذُو السجَلالِ حَسبِيْبُ الْمُسْتنِيْرَا

بِحُ سُن المُ شكلات بَ ادِرْ وَقُ سُمْ لله خِ تَامُ الأَنْبِيَ اءِ خَ بَالُ السَّمُشْرِكِيْنَ يَا خَيْرَ خَلْق اللهِ بَادِرْ وَقُصَمْ لله دَلِيْ لَ خَ لُق اللهِ لِ لِهِ اللهِ عَالِي المُ تَعَالِي دَعَ وْاهُ مُسْتَ جَابَهْ بَ ادِرْ وَقُ سَمْ للله ذِكْ رُكَ ذُو الخُ لُق وَذَاهِ بِ البَلِيْ دِ ذُريَّةُ العَدْنَانِ بَدِادِرْ وَقُدَّهُ اللهُ للهُ رَسُ وْلُ الثَّ قَلَيْن رَحْ مَهُ العَ المَيْنَ يَ اِزْ وَقُ الْعَابِ لِيْنَ بَ الْحِدْ وَقُ لَهُ لللهِ زُكِ عَي يَا تَ قِيٌّ زَاهِ لَهُ يَا نَبِعَيْ وَاهِ عَلَى اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ زِيَارَتُ كَ الْحَ وَاجِب بَ ادِرْ وَقُ لَهُ لله سَابِقٌ لِلْخَالِقُ سَلَامُ الصَّدْرِ أَصْالًا سَالِمُ الصَّدْرِ أَصْالًا سَيِّ لُهُ السَّوسِيْ مُ بَادِرْ وَقُ مَ للهُ شَافِ عُ فِي القِيامَهُ لِكُلِّ شَامَهُ لِكُلِّ شَامَهُ لِكُلِّ شَامَهُ لِ شَرَابُ العَاشِقِ يْنَ بَادِرْ وَقُ مْ لله صَـــفِيُّ اللهِ أَحْــمَدْ يَـا صَـادِقَ الــمَصْدُوقِ أُنْ صُرْ لِزَائِرِيْ كَ بَادِرْ وَقُصَمْ الله ضَوْءُ المُحْ تَارِ ضَاحَ لَ يُلَةَ الإنْفِصَ الِ

إِلَى فِيْ أَرْضِ السِشَّامِ بَسِادِرْ وَقُسِمْ لله طِ رَازُ الأَنْ بِيَاءِ يَا طَ مَ يَا طَبِيْبِيْ حَــبِيْبُ الأَبْـطَحِيُّ بَــادِرْ وَقُــهُ لله ظِلُّكُ ذِي المَـــمْدُوْدِ لَــنَا يَــوْمَ الظَّمَـاءِ ظَفْرًا مِنَ الفَلَاحِ بَادِرْ وَقُصَمْ الله عُ رُوْجٌ لِل سَّ مَاءِ بِ إِذْنِ رَبِّ العَ رُش رَجَ بْ فِيْ لَيْ لَ عَ زِّ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الله غَ رِيْبُ دِيْ نِينَ الله غُ فُرَانُ السَّمُذُنبِيْنَ غِ يَاثُ التَّائِ بِيْنَ بَ ادِرْ وَقُ مِ لله فَ صَفْلُكَ لَـيْسَ نَاهِى فَ تَاحُ السخَيْر حَافِظْ فَ رَائِضُ ال وَهَابِ بَ ادِرْ وَقُ لله لله قَامِ عُ المُ شُركِيْ نَ قُصَوامُ دِيْ نَ الله يَا قُرْوَقُ العُيُونِ بَادِرْ وَقُصَمْ اللهُ كَرِيْ مَ بِالعَ طَايَا كَ رِهُ بِالعَ الأَذَاءِ كَنْ لَهُ حَقِّقِيْنَ بَادِرْ وَقُصَمْ للله لَرَبِّ كَ يَــقُ وَلُ لَــوْلَاكَ يَـا مُحَمَّدُ لَاْ مَ الْحَالُ الْحَالَ الْعَالَ الْحَالَ الْحَلْمَ اللهُ اللهُو مَحْ فُوْظٌ عِنْ لَه مُ حَمَّدُ الْأَمِ سِيْن

مَ لَذُ الْخَاشِ عِيْنَ بَ الْإِذُ الْخَاشِ عِيْنَ بَ الْهِ لَهُ مَنْظُوْمًا مُسْتَغِينًا بِمَدْح نُورِ الهَادِي مُحَدَمَّدُ بِدِنْ فَارَحْ بَدِادِرْ وَقُدَمَ للله يَا رَبِّ مَتِّع المَاجِدْ مَ رَبَّ قَالَ قُهُ قُهُ قُهُ ذَا شَــيْخِيْ مُحْيـــي الــدِّيْن بَــــادِرْ وَقُــــمْ لله نَبِيٌّ نُصُورُ السَهَادِي مَسَلَاذُ السَمُذْنِبِيْنَ نَ صِيْرُ المُ فُمِنِيْنَ بَ ادِرْ وَقُ مُ لله وَكِ يُلِيْ يَ اوَهِيْ يَ اوَاحِ دَ القَهَ ار وَاغْفِ ر لِوَالِ لِينَ بَ ادِرْ وَقُ مُ لله هُ وَ الإِلَـهُ السَّهَادِي هَ لَهُ لِمَ لَنْ لَمُ لِمَ لَنْ اللهُ لِمَ لَنْ يَ شَاءُ بِاللَّهُ دَاءِ بَ ادِرْ وَقُ مِ اللَّهُ لَلَّهُ يَا رَبِّ يَا رَقِ يُبُ تَا رَقِ الْعَنُ وَدِ حَـــيًّا أَوْ كَانَ مَــيْتًا بَــادِرْ وَقُــه لله يَا رَبِّ يَا رَحْ مَانُ يَ سِيِّرْ أُمُ وَرًا يَسِّرْ ب أَوْلَادِ العَ دْنَانِ بَ ادِرْ وَقُ شُهُ وَآلِ اللهِ وَصَ حْبِ بَ الدِرْ وَقُ لَهُ لله تمت بعون الله تعالى

## نظمها الشيخ محمد بن فارح رحمه الله تعالى

مَسدَدًا يَسا طَسهَ خَيْسرَ الْبَرَاْيَا مُسدَدًا يَسا مُصْطفَىْ يَسا مُحَمَّدُ صَلَوَاتٌ مَعْ سَلَام عَلَيْكَ مَعَ آلِ صُعْبِكَ يَا مُحَمَّدُ يَاْ حَبِيْبِیْ يَاْ طَبِيْبِ الْجَنَانِ يَاْ جَلِيْلَ الْجَاْهِ جُدْلِیْ مُحَمَّدْ أَنْتَ نُوْرُ الْخَلْقِ نَهْجُ الْنَّبِيْلِ مَنْ دَنَاكَ نَالَ نُجْحًا مُحَمَّدُ أَنْتَ شَمْسٌ بَلْ وَسَيْفُ الْعِدَاْةِ وَشَهِيْدٌ سَاْدَ سِرًا مُحَمَّدُ أَنْتَ يَاْ طَهَ نَبِيٌّ هَدَاْهُ وَحَبَاهُ اللَّهُ خَيْرًا مُحَمَّدُ حَاْرَ قَلْبِيْ وَجَنَانُ الْمَدَاحِ وَصْفُكَ الْعَاْلِيْ كَتُرْبِ مُحَمَّدُ قُمْ وَبَادِرْ وَاشْفِ دَاْءً عُضَالًا قَدْ غَلَاْ جِسْمًا وَقَلْبًا مُحَمَّدْ وَكَتُرْبِ مُعْجِزَاتُ الْحَبِيْبِ مُفْحِمَاْتُ خَصْمَ طَهَ مُحَمَّدُ كَحَنَيْنِ الْجِذْعِ نَاْحَ كَنُوْقٍ وَانْشِقَاْقٍ ظَبَيْةٍ يَا مُحَمَّدُ وَكَلَاْمٍ قَدْ خَلَاْ عَنْ حُدُوْثٍ وَحُرُوْفٍ نَبْعِ مَاْ يَاْ مَحُمَّدْ وَجْهُكَ بَدْرٌ وَشَمْسُ الْضُحَاءِ وَمَلِيْحٌ مَهْبِطٌ يَا مُحَمَّدُ مَنْ رَءَاْكَ نَالَ فَوْزًا وَقُرْبًا وَوَبَالٌ زَاْلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ لَيْتَنِيْ يُ كُنْتُ أَرَاْهُ كَمُرْسِيْ وَالْأُوَيْسِ صُوْفِنَاْ يَا مُحَمَّدُ رُؤْيَةً طَهَ حَيَاهُ الْقُلُوْبِ بَلْ صِفَاءُ الْعَيْشِ جُدْ يَا مُحَمَّدْ

كَيْفَ لِيْ ذَاْكَ وَرَيْنَ عَلَانِيْ وَيْحَكَ لَا تَيْئَسَنْ عَنْ مُحَمَّدْ

رَحْمَةُ الْحَلْقِ وَزَيْنِ الْوُجُودِ بَلْ وَنُورُ الْقَلْبِ قُمْ يَا مُحَمَّدُ عُبُّكُ فَصَوْمٍ قَدْ رَوَيْ شَيْحَا الْرُوَاْةِ مُحَمَّدُ كُبُّكَ فَصَوْمٍ قَدْ رَوَيْ شَيْحَا الْرُوَاْةِ مُحَمَّدُ لَيْتَنِيْ ذُرْتُ ضَرِيْحَ الْحَبِيْبِ مَعْ بَقِيْعٍ صَاحِبَيْهِ مُحَمَّدُ لَيْتَنِيْ زُرْتُ ضَرِيْحَ الْحَبِيْبِ مَعْ بَقِيْعٍ صَاحِبَيْهِ مُحَمَّدُ قَبْرُ طَهَ فَاقَ عَرْشًا وَكُرْسِيْ وَالْجِنَانَ مَكَّةَ يَا مُحَمَّدُ وَصَالَاٰةٌ مَع سَلَاْمِ الْإِلَهِ عَلَىٰ خَيْرِ الْحَلْقِ طَهَ مُحَمَّدُ وَصَالَاٰةٌ مَع سَلَاْمِ الْإِلَهِ عَلَىٰ خَيْرِ الْحَلْقِ طَهَ مُحَمَّدُ مَا يَحِدَنُ مُنْشِئُ بِالْمَدِيْدِ سَوْحَ صُوفِيْ أَوْ يَرُومُ مُحَمَّدُ مَا يَحِد نُ مُنْشِئُ بِالْمَدِيْدِ سَوْحَ صُوفِيْ أَوْ يَرُومُ مُحَمَّدُ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ نَامُ حُمَّدُ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْطَفَيْ يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَىٰ مُحَمَّدُ اللَّه تعالَى عَونِ الله تعالَى

نظمها الشيخ عبد الله إنجنير حفظه الله تعالى

اَللَّهُ مَ سَلِّ عَدَّدَ الْعِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرٍ خَلْقِ اللهِ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرٍ خَلْقِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَدَ المِحَدارِ عَلَى مُحَمَّدٍ نُورِ عَرْشِ اللهِ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهِ عَدَدَ المُعْطارِ عَلَى مُحَمَّدٍ نُورِ خَلْقِ اللهِ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥,

اَللَّهُ مَ لَ عَدَدَ النِّسَاءِ عَلَى مُحَمَّدٍ بَهْجَةِ الأَكْوَانِ اَللَّهُ مَ لِ عَدَدَ الحُرُوْفِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالآلِ الكِرامِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنِّنِيْ مَغْلُوْبٌ فَاغْلِبْنِيْ حَبِيْبِيْ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِيْ حَبِيْبُ فَاحْبِبْنِيْ حَبِيْبِيْ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِيْ ذَلِيْكُ فَارْفَعْنِيْ حَبِيْبِيْ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِيْ مَحْجُوبٌ فَافْتَحْ لِيْ إِلَيْكَ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِي فَقِيْرُ فَاغْنِنِيْ إِلَيْكَ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِيْ عَلِيْلٌ فَاشْفِنِيْ شِفَاءً يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنَّنِيْ مَقْتُولٌ فَاعْطِنِيْ حَيَاةً يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ إِنْ قُلْتُ حَبِيْبِيْ فَقُلْ لِّيْ لَبَيْكَ يَاْ رَسُولَ اللهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ بَكَيْتُ بُكَاءً فَالْعُذْرُ مَقْبُولٌ يَاْ رَسُولَ اللهِ بَاْدِرْ بِالْقَضَاءِ يَاْ رَسُولَ اللهِ بَلِّغْنِيْ مُنَائِيْ يَاْ رَسُولَ اللهِ بَأْبُكَ مَفْتُ وْحُ يَاْ رَسُولَ اللهِ فَادْخِلْنِيْ إِلَيْهِ يَاْ رَسُولَ اللهِ مَنْ حَبَّ الحَبيْبَ فَهُ وَ حَبيْبٌ عَكْسُهُ عَدُوٌّ صَارَ فِي النَّيْرَانِ مَنْ رَأَى الحَبِيْبَ وَلَوْ فِي المَنَامِ نَالَ مَا تَمَنَّىْ فِي دَارِ الجِنانِ مَوْحَبًا مَوْحَبًا يَاْ رَسُولَ اللهِ مَوْحَبًا مَوْحَبًا يَاْ حَبيْبَ الله أَنْظُرْنِيْ شَفِيْعًا يَاْ رَسُولَ اللهِ سَهِّلْ بِالْمُرَادِ يَاْ رَسُولَ اللهِ فَاعْطِنِيْ قَبُوْلًا يَاْ رَسُولَ اللهِ فَاعْطِنِيْ قَبُوْلًا يَاْ رَسُولَ اللهِ فَاعْطِنِيْ قَبُولًا يَاْ رَسُولَ اللهِ وَصَالِ وَسَالًا وَسَالًا مَلَيْهِ وَعَظِّمْ وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ يَاْ رَسُولَ اللهِ وَالآلِ الكِرَامِ وَالصَّحْبِ الهُدَاةِ مَا قَالَ الْمَدَاحُ يَاْ رَسُولَ اللهِ

تمّت بعون الله تعالى نظمها الشّيخ على بن أحمد بن محمود حفظه الله تعالى

صَلَّاةٌ وَتَسْلِيْمٌ دَوَاْمِاً عَلَيْ الْمُصْطَفَيْ هَا دِيْ الْبُرَ اٰيَا أُصَلِّمٌ عَلَيْهِ مَعْ سَرَ اٰيَا أُصَلِّمْ عَلَيْهِ مَعْ سَرَ اٰيَا أُصَلَّمْ عَلَيْهِ مَعْ سَرَ اٰيَا وَمَنْ مَرَّةً صَلَّيْ عَلَيْهِ يُجَازَى بِعَشْرٍ وَالْقَنَا يَا يَا نَبِي هَمْ مَرَةً صَلَّا يُعَلَّيْهِ يَجَالُونُ بِعَشْرٍ وَالْقَنَا عَيْسَرَ مِلَّاةٌ رَسُولٌ سَرَيْ خَيْسِرَ الْمَطَايَا فَيَا مَا فَيْ عَيْسَرَ الْمَطَايَا فَي هَمَا لَيْ الْمَوَالْيَا مَا فَيْعَ لَنَا خَيْ وَالْقِيَامَة وَشَمْسُ لِلدِيْنِ ذِيْ الْمَوَالْيَا مَوَيَعْ مَنْ الْمَوَالْيَا مَا فَيْ عَلَيْهِ لَيْ الْمَوَالْيَا مَا الْمَوْلَا سَرَيْ عَلَيْهِ الْمَوَلِي الْمَوَلِي الْمَوَالْيَا مَا الْمَوْلِي الْمُولِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمِوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي

٥٢

رَعَاْالْلَّهُ عَنْهُ بِالْكِرَاْمِ وَبَادُوْا بِهِ جِيْدَ الْغَوَاْ يَاْ فَيَاْسَ يِّدَ الْسَّادَاْتِ مُنَّوْ عَلَىْ مَنْ هَوَيْ صَوْبَ الْحِمَاْيَا هَنِيْ أَلِمَنْ نَادَاْكَ حُبَّا هَيَاْ سَيِّدِيْ جُدْ بِالْحِبَا يَا ْ أَمِ يْنٌ وَطَ هَ أَبْطَحِ يُ فَطُ وْبَى لَنَ الْوَلَايَ الْوَلَايَ الْوَلَايَ الْوَلَايَ الْوَلَايَ لَـــكَ الْخُلَفَــاْءُ كَــالْعَتِيْق وكَـابْن الْخَطَـاْبِ ذِيْ الْقَضَـاْيَاْ وَكَابْنِ الْعَفَانِ ذِيْ الْعَطَاءِ عَلَى الْمُرْتَضَىٰ مُفْنِى الْعِدَا يَا تُوكِدَا يَا وَفَاْطِمَ ــةً مِنْ ــكَ بَنِيْهَ ــا كَحَسَ ن حُسَيْن ذِيْ الْعَبَا يَــا وَصُوْرَتُكُمْ خَلْقَاً وَخُلْقًا فَلَايْسَ مَثِيْلُ فِي الْبَرَاْيَا إِلْــيكُمْ أَنُــوْحُ فِــى الْثَنَـاْءِ وَأَبِغِـــى لِـــذَاْلِكَ الْهَــدَاْيَا ْ وَطَاْبَتْ قُلُوْبُ الْأَوْلِيَاءِ بِطَيْبِكَ مَعْ نُوْرِ الْثَنَايَا وَلَــيْسَ سِــوَاْكَ مَــنْ يُــدَاْوِيْ بِـــدَاْءٍ سَــرَاْلِيْ بِالْحَوَاْيَـــاْ عَلَوْنَا بِدِيْنِكَ الْقَوِيْمِ وَفُرْنَا بِفَضْ لِ لَا نِهَا يَا عَلَوْنَا بِفَضْ لِ لَا نِهَا يَا تَــرَىْ يَــاْ حَبِيْــبَ اللهِ حَــاْلِيْ فَغَوْتُــاً وَغَـــاْرَةَ الْمُنَايَــاْ عَجِلْ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ سُؤْلِيْ وَعَامِلُ بِعَوْفِ وَالْعَطَاْيَا وَسَلِّمْ مِنَ الْبَلْوَيْ وَسُوْءٍ وَسِحْر كُهَانٍ بِالْوَقَايَانُ فَعَطْفًا وَعَاْفِيَاةً رَجَوْنَا بِجَاْهِاكَ يَا نُوْرَ الْعُلَاْ يَا جَمَاْلُكَ حَادِيْ الْكَاٰئِنَاْتِ إِلَى خَضْرَةِ الْقُدْسِ الْدَّاٰنَاْ يَاْ

كُفَاْنِيْ بِفَخْرِ كُوْنُكَ يَاْ حَبِيْكِيْ رَسُولاً لِكِيْ هَبَاْيُا وَمَنْ لِيْ سِوَيْ حَيْرِ الْأَنْامِ أَلُ وَلَا بِهَ الْبَقَايُ الْهِلِيْ سِوَيْ حَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَآلٍ وَأَصْحَابٍ سَوَايْا إِلَهِ عَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَآلٍ وَأَصْحَابٍ سَوايْا وَأَيْلاَيَا وَأَنْهِ عَالِهِ الْوِلاَيْكَا وَأَنْهِ الْوِلاَيْكَا وَأَنْهِ الْوِلاَيْكِيْ وَالْخِلَانِ وَأَهْ لِ وَأَوْلاَدِ أَبَا الْوِلاَيْكَا وَأَنْهِ اللّهِ الْوِلاَيْكِيْ وَالْخِلَانِ وَأَهْ لِ وَأَوْلاَدِ أَبَا الْوِلاَيْكَا يَا الْوِلاَيْكِيْ وَالْخِلَانِ وَأَهْ لِ وَأَوْلاَدِ أَبَا الْوِلاَيْكِيْ وَالْخِلَادِ وَأَهْ لِ وَالْهِ لَا يَا اللّهِ اللّهِ وَالْهِ لَا يَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا يَا اللّهِ اللّهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا يَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا يَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهِ وَمَا لِلّهُ وَمَا لِكَالْوَالْ وَالْهِ عَلَى خَيْرُ فَيْ وَالْهِ عَلَى فَعُلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهِ فَيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهِ فَيْ عَلَى فَعُلَى خَيْرِ خَلْقِلُ وَالْهِ لَا اللّهُ وَمَالِلْ وَأَنْ فَلَا لَا وَأَنْ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ وَالْمِ وَأَنْ وَالْمُ وَأَنْ يَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا لَا وَالْمِ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلْمُولِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ عبد الله فرولي حفظه الله تعالى

أَيَاْرَبِّ صَلِّ وسَلِّسِمْ عَلَىٰ حَبِيْبِيْ مُحَسَمَّدْ نَبِيِّ الهُدَىٰ بَدَاْتُ بِبسْمِ الإِلَهِ الوَلِيْ وَحَمْدٍ وَشُكْرٍ كَمَنْ أَسْعَدَاْ أَصَلَاهُ عَلَىٰ أَحْمَدَا أَصَلَيْ صَلَالُهُ عَلَىٰ أَحْمَدَا أَصَلَيْ صَلَامٍ عَلَىٰ أَحْمَدَا وَمَدْحِيْ شَفِيْعَ الأَنَامِ الَّذِيْ بَدَاْ كَالشُمُوْسِ هُو عَيْنُ الفِدَا وَإِنْ كُنْتُ عَاصٍ بَلِيْدًا أَقُو لُ مَا أَرْتَجِيْ شَفْعَ شَمْسِ الهُدَىٰ وَإِنْ كُنْتُ عَاصٍ بَلِيْدًا أَقُو لُ مَا أَرْتَجِيْ شَفْعَ شَمْسِ الهُدَىٰ وَإِنْ كُنْتُ عَاصٍ بَلِيْدًا أَقُو لُ مَا أَرْتَجِيْ شَفْعَ شَمْسِ الهُدَىٰ

رَسُولٌ كَرِيْمٌ وَكَنْرُ المُنا شَرَابُ المُحِبِّيْنَ سُمُّ العِدَا رَسُولٌ سِرَاجُ البَرَايَا وَنُوْ رُعَرْشِ السَمَاءِ نَبِيْ العُبَّدَا رَسُولٌ طَبِيْبُ القُلُوبِ دَوَا ءُكُلِّ السِقَامِ بَكَاْ سَاجِدَا رَسُوْلٌ وَلَوْلاهُ لَمْ يُخْلَق الَ أَنَامُ وَمَالِيْ مَلَاذٌ عَدَا رَسُولٌ حَبِيْبُ الإلَهِ وَأَوْ لِيَاْءٍ كَصَحْبِ فَجُدْ لِيْ النَدَا رَسُوْلٌ يُرَى يَخْرُجُ النُوْرُ إِنْ تَكَلَّمَ مِنْ فِيْهِ يَاْ عَابِدَا رَسُولٌ إِلَهُ الوَرَىٰ عَظَّمَ بِأَنْ يَذْكُرَ ذَاْكِرُ المَاْجِدَا رَسُولٌ رَؤُوفٌ وَأَرْحَهُ مَنْ عَلَىْ تَحْتَ أَرْضَ عَذَابُ العِدَا رَسُولٌ جَزَى اللهُ مَنْ مَرَّةً يُصَلِّي بِعَشْرِ هُم السُّعَدَاْ رَسُوْلٌ إِذَاْ مَاْ يُصَلِّيْ الوَلِيْ بِعَشْر جَزَىْ مِأَةً ذُوْ الهُدَا رَسُولٌ لِمَنْ قَدْ يُصَلِّى بِمِ اللهُ أَلْفًا فِدَا رَسُوْلٌ عَتِيْقٌ مِنَ النَاْرِ مَنْ يُصَلِّى بِأَلْفٍ فَمَا أَسْعَدَا رَسُوْلٌ وَأَرْجُوْ بِأَنْ يَشْفَعَ لِذَا العَاْصِ كَوْنِيْ مَعَ السُعَدَا وَمَنْ قَدْرَأَى المُقْتَفَىٰ قَدْ نَجَا مِنَ النَا رِ نَالَ بِكُلِّ الهُدَا فَكُنْ يَاْ إِلَهِيْ مُعِيْنًا لَـنَاْ بِأَنْ قَدْ نَـزُوْرَ مُزِيْلَ الصَـدَا هَيَاْ لَيْتَنِيْ لَوْ أَرَىْ المُجْتَبَىْ أَطِيْرُ إِلَىْ طَيْبَةِ المُرْشِدَا أَقُوْمُ وَأَمْشِيْ لِمَدْحِ النَّبِيْ أَصِيْحُ بِمَدْحِ رَسُولِ الهُدَا أَلَاْيَاْ حَبِيْبِيْ يَرُوْمُ اللِّقَا عُبَيْدُ الذُّنُوبِ فَجُدْ سَيِّدَا أَينا إِحْوَتِيْ عَظِّمُوْا مَوْلِدَ اللهِ حَيِيْ بِ تَنالُوْ بِحَيْرِ الوَرَى جَاْحِدَا وَحَابَ الَّذِي أَنْكَرَ الإِحْتِفَا لَ تَعْظِيْمَ خَيْرِ الوَرَى جَاْحِدَا نَعِيْمُ الجِحنَانِ جَزَاءٌ لِمَنْ أَحَبَّ النَّبِيْ المُصْطَفَى وَاهْتَدَا وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ الهَا شِمِيْ وَعَظِّمْ وَمَجِّدْ أَيا وَاجِدَا وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ الهَا شِمِيْ وَعَظِّمْ وَمَجِّدْ أَيا وَاجِدَا وَوَالْ وَصَحْبٍ وَأَشْيَا خِسنَا كَجِيْلانِ غَوْثِ الوَرَىٰ ذِيْ الهُدَىٰ وَوَالْ وَصَحْبٍ وَأَشْيَا خِسنَا كَجِيْلانِ غَوْثِ الوَرَىٰ ذِيْ الهُدَىٰ أَوَيْسِ البَرَاوِيْ كَذَا أَحْمَدُ مُرَبِّيْ عَلِيْ يُوسُفِ الإِهْتِدَا وَحَاجِ المُعَلِّمِ نُورِ الوَلِيْ وَ دَاوُودَ أُسْتَاذِنَا ذِي النَّدَا وَكَابُورِ الوَلِيْ وَ دَاوُودَ أُسْتَاذِنَا ذِي النَّدَا وَتَلْمِيْذِهِ وَ ذَا شَيْخِيْ مَحْمُودُ نُورٌ بَدَا وَ وَشَيْخِيْ مَحْمُودُ نُورٌ بَدَا وَتِلْمِيْذِهِ وَ ذَا شَيْخِيْ مَحْمُودُ نَوْرٌ بَدَا وَتِلْمِيْذِهِ وَ ذَا شَيْخِيْ مَحْمُودُ نَوْرٌ بَدَا اللهُ تَعَالَى مَا مُهَا مُهَا لَهُ الرَجَا قَائِلِ لَا تَعِن الله تَعالَى مَا مُهَا مُهَا لَلْ الرَجَا قَائِلِ لَا تَعَالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى مَا مُهَا مُهَالَهُ الرَجَا قَائِلَ لَا تَعَالَى اللهُ تَعالَى الْتُ الْرَجَا الْعُولِ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى الْمُعَالِي الْهُ تَعالَى الْهُ الْمُعَالِيْ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُؤْوِلِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَّى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعُلِي الْمُعَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعَالِى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمُودُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

نظمها الشَيْخْ مَهْدِيْ عَبْدِاللهِ مُعَلِّمْ نُوْرِ عَلْم حفظه الله تعالى

مَددًا يَا فَأْطِمَهُ بِنْتَ طَهَ الْمُصْطَفَىٰ إِنَّهَا أُمُّ الْحُسَرِفَا وَالْحُسَيْنِ الْشُّرِوفَا أُمُّ الْحَسَلِ شَائُهَا شَاعَ فِي أَهْلِ الْوَفَا شَاعَ فِي أَهْلِ الْوَفَا خَصَهَا اللهُ مَزِيْ مَدُ فَضَلٍ بِلَا خَفَا اللهُ مَزِيْ مَدُولُنَا قَطُ يَا أَخَا الْصَفَا لَلهُ مَزِيْ فَطُ يَا أَخَا الْصَفَا لَلهُ مَزِيْ فَطُ يَا أَخَا الْصَفَا لَا اللهُ مَزِيْ اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَزِيْدَا اللهُ مَرْدُ اللهُ مَرْدُ اللهُ مَرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْدُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَهَاْقَ ـ تُ سَ سَيِّدَتِيْ عَ نُ بَنَاتِ الْعُرَفَ اللّهُ حُـبُ زَهْ رَاْ حُجَّتِ يْ حِصْ نُ دِيْنِيْ وَالْشِّفَا حُبُّهَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْنُ حُبِّ الْمُصْطَفَىٰ فَ از مَ ن بحُبِّهَ الْ خَابَ حَقًّا مَ نُ جَفَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَنْ أَذَاْهَا يَا أَخِيْ قَدْ أَضَرَّ الْمُصْطَفَى مَنْ أَذَاْهَا يَا أَخِيْ قَدْ أَضَرَّ الْمُصْطَفَى م لِأَنَّ حَبِيْبَةِ عَنْ مُصْطَفَىٰ بِضْعَةٌ مِنْ مُصْطَفَىٰ وَنُطْفَ ـ ـ ـ قُ نُ ـ ـ ـ وْرِهِ لَا ْ تَكُ ـ نْ كَمَ ـ نْ نَفَ ـ يْ أَيْنَ مَنْ تَقِسْ بِهَا فِيْ الْعُلَا وَفِيْ الْصَفَا لَيْتَ شِعْرِيْ لَوْ أَرَىْ لَوْنُهَا بِلَاْ خَفَا لَيْتَنِ فِي أَزُوْرُهَ فَي أَزُوْرُهُ فَي أَبِيْهَا الْمُصْطَفَيْ لِأَفُ وَأَكُ وَأَكُ وَأَكُ وَأَكُ عَفَا اللَّمُنَىٰ وَأَكُ صَوْنَ مُسْ عَفَا اللَّهُ وَأَكُ وَأَكُ أَيَا طَالِب الرِّضَا لُكُ لُكُمْ الشُّكُوفَا لَا لُكُمْ الشُّكُوفَا السُّلُمِ السُّلُمُ السُّلُمُ السُّ أَلَاْ يَا بِنْتَ الْنَبِيْ كُنْتِ بَابَ الْمُصْطَفَىٰ إِفْ تَحْ لِ عَيْ وَأَوْصِ لْنِيْ لِلْنَبِ عِي الْمُقْتَفَ عِي الْمُقْتَفَ فِي الْمُقْتَفَ فِي الْمُقْتَفَ وَهْ وَ بَابُ رَبِّنَا وَأَكْرَمُ مَانُ صَافًا

وَمَفْزَعُنَ الْجَفَ غَيْرِ أَنِّى مُحِبُّ الْ صَالِحِيْنَ الْشُّرِوفَا أَرْتَجِ فِي بِهِ مِ نَجَا ةً وَفَ وْزَا وَالْشِّ فَا وَإِخْلَاْصً ا وَوَصُ وْ لَا رضَ اْءً وَالْصَّافَ هَبْ لَنَا يَا رَبَّنَا حُبُّهُمْ وَالْمُصطفَىٰ عَــن الْغَيْــر أَغْنِنَــا ۚ يَـا مُغِنِــيْ مَـنْ قَـدْ عَفَـا ْ وَطَهِّ رْ قُلُوْبَنَا وَارْزُقْنَا الْعَقُّفَ اللَّهِ وَالْأَقْنَا اللَّهَ عَقُّفَ اللَّهِ اللَّهِ وَفَ لِي اللَّهِ هُمُوْمَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَلِّمْنَا الْعُلُومَ وَاكْرِ شِفْ مَعَانِيْ مَا خَفَا جَ زَىْ اللهُ مُنْشِئِ الْ \_ مَدْحِ خَيْرًا وَالْشِّفَا ذَاْكَ عَاْبِــــــــــُ الْإِلَــــــ ــــــــ عُمَــــرُ مَـــنْ صَـــفَاْ وَجُدُهُ نَيْلُ الْمُنَدِي بِبَتُ وَلِ الْمُصَالَ الْمُصَالَ الْمُصَالِقِي الْمُصَالِقِي الْمُصَالِقِي الْمُصَالِقِي الْمُصَالِقِي الْمُصَالِقِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَكَ لَنْ عُلِيهِ وَالْجَفَ الْتَقْصِ لَيْ وَالْجَفَ الْتَقْصِ لِيْ وَالْجَفَ الْتَقْصِ لِي وَالْجَفَ إِبْنُ شَيْخْ عَبْدِ يَرَىٰ مَادِحٌ لِمَنْ صَفَا يَاْ إِلَهِى جُدْ لَهُ نَىءَلَ الْقُرْبِ وَالْشِّفَا الْمُربِ وَالْشِّفَا وَصَ لِ وَسَ لِلنَّهِ عِنْ الْمُقْتَفَى يَ الْمُقْتَفَى يَ الْمُقْتَفَى يَ الْمُقْتَفَى عَالِمَ وَصَ حُبِهِ وَأَتْبَ الْمَقْ سَلَعَا الْمُقْتَفَ مَا الْشُ لَا الْسُّ لَوَا الْمُقَا الْمُقَا الْمُقَا الْمُقَا الْمُقَا الْمُقَا الْمَا الْمِا لَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَالْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْ

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ محمد الشيخ عبد ير حفظه الله تعالى

مَدَدْ يَا جِيْلَاْنِ مَدَدْ يَاْ جِيْلَانِ أَغِفْنَا يَاْ غَوْثُ مَدَدْ يَاْ جِيْلَاْنِ صَاْحِبُ الْبَغْدَادِ جُدْ لِيْ بِمُرَادِ أَنْتَ إِعْتِمَادِ مَدَدْ يَاْ جِيْلَاْنِ يَا قُمْ لِيْ بِاسْتِجْلَاْبِ مَدَدْ يَاْ جِيْلَانِ يَا قُمْ لِيْ بِاسْتِجْلَاْبِ مَدَدْ يَاْ جِيْلَانِ يَا قُمْ لِيْ بِاسْتِجْلَاْبِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ لِيْ السَّتِجْلَاْبِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ لِيْ الْمَتِمُامُ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ غَلْنُ لِيَالِيَّ الْمَتِيَ الْمُنْ مِيْلَانِ وَسِرُ الرَّحْمَنِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ عَلَىٰ لِيْ عَبْدَ الْقَادِرْ عَوْنَا ثُم نَاصِرْ مُعِيْنَا وَبَادِرْ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ كُنْ لِيْ عَبْدَ الْقَادِرْ عَوْنَا ثُمَ نَاصِرْ مُعِيْنَا وَبَادِرْ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ بَازُ الْأَشْهَبُ بِالْغَوْثِ الْمُلَقَبْ أَعْظُمُ مُقَرَبْ مَدَدْ يَاْ جِيْلَانِ أَنْتَ بَازُ الْأَشْهَبُ بِالْغَوْثِ الْمُلَقَبْ أَعْظُمُ مُقَرَبْ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ

أَنْتَ شَمْسُ الدِّيْنِ أَنْتَ بَدْرُ الدِّيْنِ أَنْتَ رَكُنُ الْدِيْنِ مَدَدْ يَا جِيْلَاْنِ وَاكْمِدْ لِي أَعَادِ طُرًا مَعْ حُسَادِ يَا رَيْسَ الْرُهَادِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ يَا شَيْحَ الْوُجُودِ يَا سَعْدَ الْسُعُودِ عَطِرْنِي بِعُودِ مِنْكَ يَا جِيْلَانِ وَلَكَ التَّصَرُفُ فَأَنظُرْنِي وَالْطُفْ إِنِّي فِي تَعَسُفْ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَلَكَ التَّصَرُفُ فَأَنظُرُنِي وَالْطُفُ إِنِّي فِي تَعَسُفُ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَلَكَ التَّصَرُفُ فَأَنظُرُنِي وَالْطُفُ إِنِّي فِي تَعَسُفُ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ كَشْفُ الْكَرْبِ لَكَ عِلْمُ الْوَهْبِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ مُسْتَغِيْثُ بِكَ يَا مُغِيْتُ أَعِيْنِي أَعِيْتُ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ مُسْتَغِيْثُ بِكَ يَا مُغِيْتُ أَعْرُبِ لَكَ عِلْمُ الْوَهْبِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ مُسْتَغِيْثُ بِكَ يَا مُغِيْتُ أَعْرُبِ وَحَيٌ وَحَاضِرْ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ أَنْتَ مُسْتَغِيْثُ بِلِابْنِ مُحْيِيْ الْدِيْنِ فَرَجْ لِلْمَدِيْنِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَمَعِيْ الْدِيْنِ فَرَجْ لِلْمَدِيْنِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَمَ يَعْ الْدِيْنِ فَرَجْ لِلْمَدِيْنِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَصَيْعِيْ الْدِيْنِ لِابْنِ مُحْيِيْ الْدِيْنِ فَرَجْ لِلْمَدِيْنِ مَدَدْ يَا جِيْلَانِ وَصَلِ وَعَلَى عَيْرِ مُسْلِمْ أَحْمَدَ الْعَدْنَانِ وَصَلِ وَعَلَى جِيْلَانِ وَصَلِ وَعَلَى جِيْلَانِ وَصَلِ وَعَلَى جِيْلَانِ وَعَلَى جَيْلَانِ وَصَلِ وَعَلَى عَيْرِ مُسْلِمْ أَحْمَدَ الْعَدْنَانِ وَعَلَى جِيْلَانِ وَصَلِ وَعَلَى عَيْلِ وَعَلَى عَيْلِ وَعَلَى وَعَلَى جِيْلَانِ

تمت بعون الله تعالى نظمها الشّيخ قاسم البراويّ رحمه الله تعالى

اللَّهُ مَّ ارْحَ مِ شَدِّخَنَا غَدُوْثُ الْأَنَامِ كُلِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أُوكِيَا أَوَكُونَ فُطُ بُ الْأَوْلِيَا وَكَانَ قُطْ بُ الْأَوْلِيَا

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

غَاْصَ الْبِحَارَ لَمْ يَرَ لِمِثْلِهِ الْتَشْهِيَا الْتَشْهِيَا الْتَشْهِيَا الْتَشْهِيَا الْتَشْهِيَا لَــوْ أُلْقِيَــتْ لِسِــرِّهِ فَــوْقَ جِبَـاْلِ دُكِيَـاْ لَــوْ أُلْقِيَــتْ لِسِــرِّهِ لِفَــوْقَ نَــاْر تُطْفِيَـاْ أَسْرَاْرُ شَيْخِيْ جَمَّةٌ عَظِيْمَةٌ لَينْ تُحْصِياً فَمِنْ خَواْص شَيْخِنَا إِحْيَا أُوهُ كَعِيْسِنَا إِعْطَ اعْهُ لِعُمْ رِهِ مَا شَاءَهُ تَلْمِيْ ذُنَا يَـــاْ لَيْتَنِــايْ أَزُوْرُهُ نُــوْرًا أَوَىْ لِشَــيْخِنَا كَاْنَــتْ نِـــدَاْءُ حَــاْجَتِىْ يَــاْ شَــيْخَنَاْ يَــاْ غَوْثَيَــاْ كُنْ زَائِكًا يَا شَيْخَنَا مُظْلِمَ قَلْبَنَا اللَّهُ لَعَلْبُنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُــنْ رَاْفِعَــا رُأُوْسَــنَا عُيُوْبَنَـا كُــنْ مَاْحِيَـا أَعْطَـــيْ الْإِلَـــهُ ذُخْــرَةً يَفُــوْحُ مِسْــكُ الْأَذْكِيَــاْ تَحْــتَ لِـواْءِ شَـيْخِنَا كَـانْفُوا جَمِيْـعَ الْأَوْلِيَا تَحْـتُ أَبُو الْطَرِيْقَةُ شَدِيْخَنَا وَفَازَ مَنْ لَنْ تَفْنِيَا وَحَمَالَ خَيْرَ الْوَرَىٰ بُرَاْقَالَةُ خُصُوْمِ لَيَاْ كُن مَاْدِحًا لِشَيْخِنَا تَبْلُغ بِهَا فِي أَمْنِيَا يَــاْ نَاْئِبًـا لِأَحْمَــدَ كُـنْ حَاْفِظًا أُمُوْرِيَا

يَ الْأَوْلِيَ الْمُصْلِقُ اللهَ الْأَوْلِيَ الْمُصْلِقُ اللهَ وَسَلِمُ وَالْأَنْبِيَ الْأَوْلِيَ اللهَ وَمَ لِمُ وَمَ لِمُ وَمَ لِمُ وَمَ لِمُ وَمَ اللهُ عَوْلَ الله تعالى مَت بعون الله تعالى

نظمها معلم عل عبد حاش حفظه الله

وَلِ عَلَىٰ الله وَلِ عَ الله أُويْ سَلْ أُحْمَدُ وَلِ عَيْ الله وَلِ عَلَىٰ الله وَلِ عَلَىٰ الله وَلِ عَلَىٰ الله وَلَمِ عَلَىٰ الله وَلَمِ عَلَىٰ الله وَلَمِ عَلَىٰ الله وَلَمِ عَلَىٰ الله وَلَمْ الْقَادُرِيَّ عَلَىٰ الله وَالْحِقْنِ عَيْ الله وَالْحِقْنِ عَيْ الله وَالْحَقْنِ عَيْ الله وَالْحَقْنِ عَلَىٰ الله وَالْحِقْنِ اللّه وَالْحِقْنِ اللّه وَالْحَلَىٰ الله وَاللّه وَالْحَلَىٰ الله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّهُ و

<sup>77</sup> 

وَنِلْتَ رَضَاءَ رَبِّ الْعَالَ لَمِنْ أَيَانُ أَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَنِلْتَ أَيَانًا تَقِسَى الله كَــذَا مَــنْ فِــيْ طَـرِيْقَتِكُمْ يَنَــالُ الْقُــرْبَ عِنْــدَ الله أَيَا مُوْسَىٰ وَمُحْيِيْ الدِّيْ لِللهِ اللَّهِ الدِّيْ الدِّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَأَنْتَ إِمَامُنَا فِي سِلْ لِ مُحْيِيْ الْدِيْنِ بَدْرُ اللَّهُ كَــذَاْ نَجْــل الْأَكَــابِر مَــاْ لَــهُ مِثْــلُ أَخِــيْ فِــيْ الله فَكَ مْ لَـ هُ مِنْ كَرَاْمَاتٍ وَاسْرَارِ كَبَحْرِ اللهُ رَاْىَ الْمُخْتَارَ يَقْطَانَا وَتَوَجَّهُ بِتَامِ اللَّهُ إِلَهِ يْ اغْفِرْ لِنَاظِم ذِيْ وَقَارِئِهَا لِأَجْلِ اللَّهُ بِجَاْهِ مُحَمَدِ الْمُخْتَا رِطَهَ خَيْر خَلْق الله عَلَيْهِ صَالَاْةُ رَبِّى مَعْ سَالُامِ دَائِمًا لِلَّهُ مَ عَ الْأَصْ حَاْبِ وَالْآلِ وَمَ نَ فِي سِلْكِ بَاْزِ اللهُ وَمَا نَجْ لُ الْوَلِي حُسَيْ يَرْجُ وْ عَفْ وَ عِنْ لَا اللهُ

تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ حسين شيخ أحمد أو علي لشيخنا الشيخ أويس القادرية رحمه الله تعالى

شَـــيْ لِلَّـــهُ شَـــيْخَاْنِ نُـــوْر شَـــيْخَنَا ابْــــنَ سَــــمَنْتَر شَــيْخَنَا ابْـنَ عِلْـم يَـرَيْ الْمَــدَدْ شَـيْخَانِ نُـور أَنْتُمَ الْشَهْخُا الْأَنْامُ وَوَاْصِ لَاْنِ الْكِسرَاْمِ أَنْتُمَا الْأَنْ الْكِسرَاْمِ وَصَارْمَانِ الْكَالِي الْمَانِ الْكَامِ الْمَادِدُ شَانِ الْمَانِ الْمَاسِلِيَّالِي الْمَانِ الْمِلْمِ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَالِيَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِي الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمِلْمِيْمِ الْمَانِ لِلْمِنْ الْمَانِي الْمِنْ الْمَانِ لِلْمِي الْمِلْمِيْلِي الْمِ بِفِقْ بِ جَمْ لِنَ الْسَّنَاءِ لَنَا وَلِمَ نَ دَنَاءِ الْفَا وَلِمَ نَ دَنَاءِ بكُمَ الْخُلفَ أَءِ الْمَ لَدُ شَانِحَانِ نُ وُر تُ رَاْثُ لِلْأَنْبِيَ اعْ وَتَ اجْ لِلْأَوْلِيَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ لِللَّاوْلِيَ الْعَالِمُ الْع لَكُمَ الْ يَا أُمنَ الْمَادَدُ شَاخَانِ نُورِ الْمَادِدُ شَايْخَانِ نُورِ ثَـــوْبُ حِبَّـةَ الْلِّلَقَاءِ لِصِـفَاتِ الْأَخِـكَاهُ لِمَ كَمَرْقَ لَهُ الْسَّامَاءِ الْمَلَدُ شَايِخَانِ نُور جَادَ فِيْهِمَا الْمَنَانُ بِمَعَالِمُ الْجِنَانِ الْمِنْ الْمُنَانِ الْمُنَانِ الْمِنْانِ الْجِنَانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمُنَانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمِنْانِ الْمُنَانِ الْمِنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْلِي الْمُنْانِ الْمُنْانِ الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنِي الْمُنْلِي الْمِنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِيلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِي الْمُلْمِيلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِيلِي الْمُنْلِي ا وَمَكَ الْمَ الْحَنَ الْمَ لَذَ شَ يْخَانِ نُ وْر حُفَظَا الْدِيْنِ انْتَمَاهُ بِشَرِيْعَةِ اكْتِسَاهُ خُفَظَا الْدِيْنِ انْتَمَاهُ فِي الْعَلَامِ الْ وَطَرِيْقَ ـ قِ ارْتِقَ الْهَ لَهُ الْهَ ـ دَدْ شَ ـ يْخَانِ نُ ـ وْر خَفَقَ تُ رَأْيَ الْكِ الْكِيْنِ لَهُمَ الْكِسَلُ الْمَ دِيْنِ سِرْ أَخِیْ بِذَا الْيَقِیْن الْمَدْ شَیْخَانِ نُورِ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

دَاْرَ فِيْهِمَ الْكُمَ الْكُمَ الْكُمَ الْكُمَ الْوصَ الْعَتَنَى ءَالُ الْوصَ الْ وَارْتَقَ وْ أَقْصَ عِي الْمَعَ أَلْ الْمَ لَذُ شَيْخَانِ نُور ذَهَبَ الْعِنْ عَنْ الْحَتِمَ الْ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا وَشَـــتَىْ الْحُـــرْمُ الْحَــالَاْلِ الْمَــدَدْ شَــيْخَاْنِ نُــوْر رَاْسِ خَانِ رَاْفِعَ أَنِ بِشَ افْعِيْ وَالْجِ يُلَاْنِ لَــمْ يُــرَ لَهُـمْ مِــثْلَانِ الْمَــدَدْ شَــيْخَانِ نُــوْر زَوَيَ الْأَرْضَ بِخَيْ رِ طَرِيْقَ له شَرْع شَهِيْرِ مَاْ لَهُمْ فِيْنَا نَكِيْرِ الْمَادَدُ شَيْخَانِ نُورِ زُرْ لُغُرَخْسَ عِي بِخَيْ رِ الْمَ دَدْ شَ يْخَانِ نُ وْرِ شَـــرَقَ اللهُ الْمَطَايَــا ۚ زَاْرُوْ شُــيُوْخَ الْبَرَاْيَـا ۚ وَنَحَ الْمَ الْرَزَايَ الْمَ الْرَزَايَ الْمَ الْرَزَايَ الْمَ الْرَزَايَ الْمَ الْرَزَايَ الْمَ الْرَزاي صَ بَّ الله غَيْثَ الْعِنَايَا مِنْ سَمَا بَحْرِ الْعَطَايَا مِنْ سَمَا بَحْرِ الْعَطَايَا لِ زُواْرْ شَ يْخ الْوِلَاْيَ الْمَ دَدْ شَ يْخَاْنِ نُ وْرِ ضَ فَهُمْ ضَ أَءَ الْبَرَارِ وَالْكِبِلَادِ وَالْبِحَ الْبَرَارِ وَالْبِحَ الْبِحَ الْبِحَ الْبِحَ الْبِ يَهْتَ دِيْ الْنَاسْ فَالْتِجَاْرِ الْمَ ذَهْ شَيْخَانِ نُورِ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

طُ وْبَىْ لِكُ لِ الْ الْكُواْرِ مَ الْ نَتَ الْ الْكُفَ اللهِ الْكُفَ اللهِ الْكُفَ اللهِ الْكُفَ ال وَالْبِ ـــــــدَع وَالْفُجَ ــــاْرِ الْمَــــدَدْ شَـــيْخَاْنِ نُـــوْر ظَنُّنَ الْسِوَى الْظَّنِينِ يَعْتَنِينَ كُلُلَّ الْسِينِ الْظَّنِينِ بِ دِيْنِهِمِ الْرَّصِ يُن الْمَ دَدُ شَ يُخَانِ نُ وْرِ عُلَمَ الْإِرْثِ الْعَظِ يْمِ قَامُوْ لِلْخَطْبِ الْجَسِيْمِ فَجَلَى الْوَصْفُ الْعَمِيْمُ الْمَكَدُ شَيْخَانِ نُور غُ زًا لِلْعِ دَى الْقَبِ يْحِ هُ دَى لِحُ بِ الْمَ دِيْحِ فَرْضُ هُمْ فِ يْ ذَا صَ حِيْح الْمَ لَذَ شَ يْخَانِ نُ وَرِ فَضْ لُهُمْ كَالْصَّ حْبِ سَيْفًا عِ لَهُمْ أُلُوْفًا نِيْفًا مَا تَرَىٰ مِنْهُمْ وَزِيْفًا الْمَدْ شَيْخَانِ نُور قَ لَهُ اللَّهُ الْسَّرَايَا ۚ قَامُوْ لِلْكَدِّيْنِ غَزَايَا ۗ إِنْ صَلَفُوْ بِهِ الْبَرَاْيَا الْمَلَدُ شَلِخَانِ نُور كَ أَنَ شَ يُخَاْنِ الْعَظِيْمَ يُنْ كَبَكْ رِعُمَ رُ خَلِيْفَ يُن دَاْفِعَ يْ بِدْع وَكُفْ رَيْنْ الْمَدْ شَيْخَاْنِ نُورِ لَاْ يُصرَىٰ مِنْهُمْ مَهَاٰبُا عَنْ قَوْلٍ فِعْلَ صَوَابًا فَصَ فَىْ لَهُ مْ جَوَاْبًا الْمَ دَدْ شَ يْخَاْنِ نُ وْر

٦٦

مَا لِفَضْ لِهِمْ مِثَالٌ أَوْ مَقِيشٌ بَالٌ كَمَالٌ نَـــاْلَ مَـــنْ نَـــاْدَىْ مُنَــاهُ مَـــنء يُنَـــاْجِيْ مُنْتَهَــاهُ شَيْخِي الْفَتْح افْتِحَاهُ الْمَدْ شَيْخَانِ نُورِ وَصَـــفَىْ لَهُـــمْ فُتُوْحًـا وَوَجْهُنَـا شَــيْخًا رُوْحًـا فَ اجْعَلُوْ الْ دِّلَاْ نَزُوْحً الْمَ دَدْ شَ يْخَاْنِ نُ وْرِ هَ بُ لَنَ أُربَّ الْعِبَ أَدِ بِهِمَ أُ وَبِالْجِيَ الْعِبَ الْعِبَ أَدِ بِهِمَ أُ وَبِالْجِيَ الْدِ نَيْ لَ وَصْ لَ وَالْسَّ دَاْدِ الْمَ دَدْ شَ يْخَاْنِ نُ وْرِ يَسِّرِنْ كُلِلَّ الْمُرْدِ وَاهْدِنَا كُلِلَّ الْرَّشَادِ مِنْ هُنَا إِلَى الْمَعَادِ الْمَلَدُ شَيْخَانِ نُور وَصَالَاثٌ مَاعُ سَالًام عَلَامِي خِيْرَةِ الْأَنَامِ ءَالِهِ صَدْب كِرَاْمِ الْمَدْدُ شَيْخَانِ نُورِ وَعَلْ عِي شَيْخَيْنِ الْسَامِ تَالِ وَمُنْشِي النِّظَامِ وَعَلْمَ عَالِ وَمُنْشِي الْنَّظَامِ وَتُبَ ـــــــــــــــاعِهِمْ دَوَاْمِ الْمَـــدَدْ شَـــيْخَاْنِ نُـــوْر

تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ حسين لشيخ أحمد أو على لشيخين الشيخ على سمنتر والشيخ على علم يرى رحمها اله تعالى

رَبِّ ارْحَهُ مَنْهَجَ الْهُدَى شَيْخ نَجْلِ عِلْمِ يَرِ إِمَامُ الْشَرِيْعَةِ وَ طَرِيْقَتِنَا الْقَالِدِ بِــهِ فَــاْقَ سَــنا الْجَمْـع بِتَدْرِيْسِـــهِ الْأَكْثَــرِ تِرْيَانُ تُحَافُ لَنَا بِدِيْنِ خَيْرِ الْبَشَرِ ثَبَّتَ تُ أَقْ دَاْمُ الْشَ رْع بِتَدْرِيبِ فِي الْأَحِبْ رِيبِ أَقْ حِبْ رِيبِ الْأَحِبْ وَالْأَحِبْ جَهَاْبِ لَهُ الْمُرْشِ لِيْن مِ نْ بِحَ ارِهِ تَنْهَ رِ حِكَمَ الْعُلُومِ حَوَىٰ كَشَيْخِ ابْسِنِ سَمِنْتَرِ خَاتَمُ الْفِقْ إِنْفَ رَدَ بِهِ الْعَصْ رَوَاشْ تَهَر ذَيْلُ لهُ عِ لَوَّةُ الْمَ لَلْا فَمَالَ لهُ مِ لَنْ مُ للْهِ مِ لَوْ مُ للْهِ مِ لَا مُ للْهِ مِ ل رَقِ عَيْ كَشَ يُخِ الْعُ لَلَا مَثِيْ لَ الْجَ لَلَا أَشْ هَرْ زُرْهُمَ اللَّهُ رَخْصَ عِي سِتًا مِنْ رَجَب فَاسْهَرِ زُرْ تَفُ زُ بِكُ لِ الْمُنَا بِشَ عْبَانْ سَ بْعَ عَشَ رِ

سِ نُهُ بِفَ دْ غَطَيْ تَ أَرِيْخُ خَيْ رِ الْبَشَ رِ صَفَاْ دِيْنُهُ مَذْهَبَا وَطَرِيْقَهَا الْقَالَةِ الْقَادِر ضَاءَ خَطْبُهُ فِي الْبَرَا حِيْنَ الْصَمْتِ وَانْحِذُر طُـوْبَى لَازِمِـيْ حُبِـهِ كُـلَا الْمَحْيَا وَالْمَقْبَـر ظَفِ رَتْ زَوَارُ اسْ تَاذِيْ بِالْ دُنْيَا وَبِالْمَحْشَ رِ عَالِمً اعَ إِنَّ عَابِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْحُرَرِ عَالِمَ اللَّهِ مِنَ الْحُرَرِ غُ رَبَ الْفِقْ بِ مُرْشِ ذَا وَيُنْفِ قُ مِ نَ الْصُ رَر فُيُ وْضَ الْسِ وْ فُتُوْحًا عِلْمًا مَاْلَ هُ مُحْ رِر كَفَى مُهِمَاتِ الْدِيْنِ فَارْتَوَى أَهْلُ الْصَّدَر لَاْ يَمِ لَ عَ نُ مَذْهَبِ لِهِ سِوَى الْزَائِجِ الْضَّرِيْرِ مِنْ مَدْحِهِ مَا يَحْتَوِيْ شَيْخُهُ ابْنُ سَمَنْتُر نَوهْنَا أَيَا شَايُخَنَا نَجِّنَا مِسْنَ الْضَارِر وَارْحَمَ ن رَبِّ ئ شَيْخَنَا وَمِ نُ وَأَلِ مِ الْبَرَرِ وَالْحَمَ فَ الْبَرِينِ وَالْبَرِرِ وَالْبَرِرِ هَـــبُ اللَّهُــةُ مُرْشِـدًا مِـنْ عَطَاْئِـكَ الْـوَافِر

يُرْشِكُ الْبَرَا يُكِدِيْرُ طَرِيْقَتَنَا الْقَالَا الْقَالَا الْقَالَا الْقَالَا الْقَالَا الْقَالَا الْقَالَ وَصَالِ وَسَلِمْ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ وَصَالِ وَصَالِ وَالْشَارِ وَالْشَارِ وَالْشَارِ وَالْشَارِ وَالْشَارِ وَالْسَامُ اللهِ مَا مُانُ اللهِ مَا قَالُ اللهِ مَا قَالُ اللهِ وَيُنْدِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسين شيخ أحمد أو على لشيخنا الشيخ علي علم يرى رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامُ شَائِخَا شَائِحُ مُحَمَّا هُ عُمْانَ سُائِةِ كَامُ هُمَانَ سُائِةِ كَامُ هُمَانَ سُانَ سُائَةِ كَامُ هُمُالُوْ كَامُ هُمَانَ سُانَ حِكْمَاةٍ كَالْنَّوَاْوِيْ بُوْصِ رِيْ هُمو مُحْمِ الْمِلَّةِ وَأُويْ بُوصِ رَيْ هُمَا إِلَى شَايْحِيْ قُلْمُوتِيْ وَأُويْ بُوصِ لَا عَلَى شَائِحِيْ قُلْمُ وَرَبْهِ فِي عَالِمُ وَلَا بَهِ فِي عَالِمُ وَلَا بَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَةُ مَالَالُهُ مَالِيْ الْمُعَلِيْ عَلَى اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَالِي اللْهُ مَالَالِهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللْهُ مَالَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَالِهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَالِهُ مَا اللَّهُ مِلَالِهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللْمُعُلِي اللْمُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَالِهُ مُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ الللْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ مِلْمُ الللْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ الللْمُ اللَّهُ مِلْمُ الللْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُلِيْمُ اللْمُ اللَّهُ مُلِي اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُ

٧.

بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِنَا مَا لِعَيْش لَكَةُ وَ وَمَ الْأَذِيْ مَلْجَ إِيْ مُرَبِّ يْ وَمُهْجَتِ يِيْ مَا أَصِابُ وُ سَاهِيًا ذِكْرَ شَايْخِيْ قُادُوتِيْ خُــذْ يَــدِيْ وَكُــنْ مَعِــىْ كُــــلَّ ءَاْنِ لَحْظَـــةِ لَيْتَنِے یْ لَے وْ خَصَّے نِیْ بِجِے وَاْر رُفْقَے قِ أَوْ بِ رُؤْي وَجْهِ لِهِ أَوْ بِلَ شُم رَاْحَ فِ قَ لَ صَ بُرِيْ يَا نَبِيْ قُصِهُ وَدَاْو عِلَّتِكِيْ يَاْ نَبِيْ يَاْ قُرَّتِيْ مَاْ سِوْاْكَ شَكُوتِيْ وَالْصَّ لَاٰهُ سَرْمَدَا عَلَى عَ طَهَ جَنَّة عِيْ ءَاْلِ لِهِ وَصَ حْبِهِ وَشُ يُوْخِيْ جَنَّتِ ئِ وَفُ رِيْ هِ جَمَّ قِ مَاْ سَعِيْدٌ يَرْتَجِى بِغُفْ رَاْنِ زَلَّ قِ أَوْ يَــــــرُوْمُ أَنْ يَـــرَىْ وَجْـــة خَيْــر أُمَّــة تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ سعيد محمد عبد طير رحمه الله تعالى

سَـــلَاْمُ وَرِضْــوانُ الْإِلَــهِ عَلَى شَـيْخْ سَعِيْدٍ ذِيْ الْعَـلَاْءِ

هَلُوْمُ وْ إِلَى مَدْحِ الْولِي فَغَنُ وْ بِصَابِح وَالْمَسَاءِ تَنَالُوْ بِهِ فَضْالًا عَظِيْمًا وَتَنْجُوْ بِغَدٍ مِنْ بَالْاءِ عَفِيْفًا وَعَدْلًا كَانَ شَيْخِيْ وَنُورًا كَبَدْرِ فِي السَّمَاءِ مَ دِيْحًا مُفِيْ دًا كُلَّ فَ ن كَبَحْ رِ يَجُ وْدُ بِالْعَطَاءِ وَبَرًا حَلِيْمً اكَا الْخَلِيْ ل وَقُطْبًا مَهِيْبًا فِي الْوَرَاءِ مُحِبًا يَصِيعُ كُلِلَ ءَانٍ بِمَدْح الْحَبِيْبِ ذِيْ اللِّواْءِ وَفَاقَ عَلَى الْأَقْرَاٰنِ جَمَّا بِعِلْهِ وَحِلْهِ وَالْكَذَّكَاءِ دَوَاْمًا يَكُوْنُ دَأْبُ شَيْخِيْ بِنَشْرِ الْعُلُومِ بِالْهَنَاءِ كَرَاْمَاتُ شَيْخِيْ كَالْنُجُوْمِ كَرُؤْيَةِ رَبِّنِيْ ذِيْ الْبَقَاءِ مِرَارًا مَنَا مَالًا عِيَانًا كَحَنْبَلِنَا ذِي الْإبْسِتِلاءِ هَنِيْئًا لِقَوْمِ كَانَ حِبًا وَبُعْدًا لِخَلْق صَارَنَاء وَصَ يِّرْ ضَ رِيْحًا لِلْمُ رَاْدِ كَرُوْضِ الْجِنَانِ ذِيْ الْغَنَاءِ وَصُبُ رَحْمَاةً رَبِّي عَلَيْه وَاشْكِيَاخِهِ وَالْأَوْلِيَانِهِ وَالْأَوْلِيَانِهِ وَدَاْوِمْ دَرُوْسً إِلْمُ رَاْدِ إِلَى يَوْمِ حَشْرِ وَالْلَّقَاءِ وَنَ وَلا حِظْ بِنَا عَيْنَ الْرضَاءِ وَلا حِظْ بِنَا عَيْنَ الْرضَاءِ عَمِهُ فَرْعَهُ رُشْدًا عَظِيْمًا وَأَصْلِحْ رِجَالًا أَوْ نِسَاءٍ

وَأَكْسِرِمْ بِتَوْفِيْسِقٍ وَتَقْسِوَى وَسِعْ رِزْقَهُمْ يَا ذَاْ الْعَطَاءِ وَسَامِحْ إِلَهِيْ مَا جَنَيْنَا وَأَسْسَاذِنَا شَصَمْسِ اهْتِسدَاءِ وَسَامِحْ إِلَهِيْ مَا جَنَيْنَا وَلَا تَنْسَنَا يَسوْمَ الْجَسزَاءِ أَيَا شَيْحَنَا كُنْ لِيْ مُعِيْنَا وَلَا تَنْسَنَا يَسوْمَ الْجَسزَاءِ وَفَاةٌ لِشَيْحِيْ كَانَ حَقًا بِالْوَلِ شَيْحِيْ وَمُ الْجَسزَاءِ وَفَاتُ لِشَيْحِيْ حَيْد وِالْأَنْبِيَاءِ وَفَالْ وَصَلَاقٌ وَتَسْلِيْمُ الْإِلَى فِي عَلَى طَهَ حَيْد وِالْأَنْبِيَاءِ وَوَالْأَخِبَاءِ وَمُصُوصًا لِشَيْحِيْ ذِيْ الْبَهَاءِ وَوَالْأَحِبَاءُ وَوَالْأَحِبَاءُ وَعَالِ وَصَلَاقًا مِنْ وَالْأَحِبَاءُ وَعَالِ وَصَلَاقًا مِاللَّنَا اللَّهُ الْمَعَاءِ وَالْأَحِبَاءُ وَعَالَى مَا يَقُولُ ذُوْ احْتِيَاجٍ مُحَمَد أَنِلْنَا اللَّهُ الْمُنَاءِ وَمُحَمَد أَنِلْنَا إِللَّهُ الْمُنَاءِ وَمُحَمَد أَنِلْنَا إِللَّهُ الْمُنَاءِ مُحَمَد أَنِلْنَا إِللْمُنَا إِللْمُنَا إِللْمُنَاءِ مُحَمَد أَنِلْنَا اللَّهُ الْمُنَاءِ مُحَمَد أَنِلْنَا إِللْمُنَا إِللْمُنَا وَالْمُنَاءِ وَمُحَمَد أَنِلْنَا إِللْمُنَا إِلْمُنَا فَقَالُ وَمَ مَا يَقُولُ ذُوْ احْتِيَاجٍ مُحَمَد أُولُونَا إِللْمُنَا إِلْمُنَا الْمُعَامِ وَالْمُنَا فَي اللَّهُ الْمُنَاءِ مُحَمَد أَنِلْنَا اللَّهُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَاءِ وَالْمُسَاعِيْنَ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا اللَّهُ عَلَى إِلْمُنَا الْمُنَا الْمُنَالَالُونُ الْمُنَا الْمُعَلَى الْمُنَاقِلُونُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَالَا اللَّهُ وَالْمُنَا الْمُنَا الْمُنَاقِلُونُ الْمُنَاعِيْنَا اللْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنِيْفِ الْمُنَاقِ اللْمُنِيْفِي الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنَاقِ اللْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِلُونُ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِلَاقُ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِلُونُ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنِيْفِي الْمُنَاقِ الْمُنْعِلِيِ الْمُنَاقِ الْمُنِ

تمت بعون الله تعالى نظفها الشيخ محمد معلم عل لشيخنا الشيخ سعيد محمد رحمه الله تعالى

رَبَّنَ الْرَحَ مِ شَ يُحَنَا هُ وَ سَ عِيْدُ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ الْأَنْفِي اللَّهُ أَهْ اللَّا الْقَنَ الْأَنْفِي اللَّهُ الْأَنْفِي اللَّا اللَّهُ الْأَنْفِي اللَّهُ الْأَنْفِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ع

٧٣

شَـــيْخُ شَــرْع وَالطَّرِيْــ ــ قِ الْمَنْسُـوْبِ كِيْلِيَــا صُ وْفِيٌّ فَقِيُّهُنَ ا أَهْ لُ كَشْ فِ غَيْبِيَ ا فَ الرَّحِيْم دَانِيَ وَعَ ارفٌ بِ الرَّحِيْم دَانِيَ الرَّحِيْم دَانِيَ الرَّحِيْم دَانِيَ الْعَلَى شَاعَ شَادُيُ شَادِيَا فِي الْالِهِ بَادِيَا فِي الْالْهِ بَادِيَا دَرْسُ لُهُ كَنَهْرِنَ ا يَرْتَويْ لِهِ ظَامِيَ ا ذَاكَ مَ النَّبِ في بُومِ رِيُّ عَصْ رِيَا نَالَ مِنْهُ مَرْحَبًا مِثْلَ مَسْح صَالَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن كَجَمِيْ عِيْلِيَ الصُّلِحَا مِثْ لَ شَيْخِي جِيْلِيَ ا أَظْهَ رَ الآثَ الآثَ مِ نْ أَوْلِيَ اعْ أَصْ فِيَا كَ الْهِلَالِ سَ اطِعًا بَ لُ كُشَ مُس عَالِيَ ا قَـــادِرِيُّ مَشْــرَباً أُوَيْسِــيُّ خَاصِــيا غَيْهَ بُ لِمَ نُ نَاأَى مِنْ لُهُ كَانَ عَادِيًا سَـــاهِرٌ لَيَالِيًــا بِاقْتِــدَاءِ نُوْرِيَــا كَانَ مَا فُوى الْكُرَمَا ضُرَّ جَهْ لِ شَافِيا وَاعِظَّــا وَنَاصِــجًا لِلْعِبَــادِ هَادِيَــا وَفَصِ ـــــيْحاً ءَامِــــــرًا كُــــلَّ حُسْـــنِ نَاهِيَــــا وَشُ حَاعًا صَ ابراً كُ لَ مُ فَذِ طَاغِيَ ا خَاشِـــعاً تَـــرَى بِـــهِ وَمَهَـــابَ الْأَوْلِيَـــــ رَبِّ أَسْــــق أَرْضِـــنَا بِإِمَـــام الْأَنْبِيَـــــ وَبِـــــــــآلِ الْمُصْــــطَفَى وَالصَّــــحَابِ الْأَزْكِيَــــا وَجَمِيْ عِ مَ نْ قَفَ ا إِثْ رَ طَ هَ حِبِّيَ ا رَبِّ نَ وَرْ قَبْ رَهُ بِ النَّبِيِّ مَرْضِ يَا رَبِّ أَدْخِ لَ جَنَّ لَهُ لِلشَّ فِيْعِ نُوْرِيَ ا رَبِّ اغْفِ رْ ذَنْبَنَ ا بِمَ لِيْحِ الْأَتْقِيَ ا رَبِّ أَلِّ ـ فْ قَلْبَنَ ا وَاصْ لِحَنْ أُمُوْرِيَ ا رَبِّ كَثِّ ـ ـ ـ رْ رِزْقَنَ ـ ـ ا كُــ ـ لَّ وَقْـ ـ ـ تِ هَامِيَــ ـ ا وَالصَّكُ لَهُ وَالسَّكُمُ لِإِمَكُمُ الْأَنْبِيَكِمُ الْأَنْبِيَكِمُ الْأَنْبِيَ مَا عَنَى رَمْالُ الثَّنَا مَالِمَ لِلْأَوْلِيَالِ تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ عثمان عيد لشيخنا الشيخ سعيد محمد عبد طير رحمهما الله تعالى.

إِلَهِيْ ارْحَمْ عَلَىْ حَاْوِيْ الْ عِصَالِي لللهُ

٧0

هُــوَ ابْــنُ شَــيْخ أَحْمَــدَ أَوْ عَلِـــيِّ مِـــنْ رِجَـــاْلِ اللهُ سَ لَاْمُ رَبِّ يْ كَالْرَّمَ ل عَلَيْ بِ سَ رُمَدًا لله بِمَوْتِ شَدِيْخِنَا تَكَد لدَّرَ قَلْبِيْ أَخِيْ فِي اللهْ عَلِيْمٌ عَبْقَ رِئٌ عِ أَ بِلَهُ الْرَّحْمَنِ شَيْ للهُ شَافِعِيٌّ أَشْعَريٌّ قَا دِريٌّ مِنْ فُحُولِ اللهُ شِهَابُ الْعِلَّةِ شَيْخِيْ شَامِخُ الْقَدْرِ نُورِ اللهُ شِفَاءُ الْقَلْبِ شَمْسُ الْضُحَىْ شَكَمَانِلُهُ كَتُكُوبِ اللهُ وَحَـجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَ رَاْ وَزَاْرَ إِمَـامُ رُسْلُ اللهُ سُ مَيْدَعٌ سَ يِّدٌ وَرعٌ سَ خِيٌّ سَ اجِدٌ للهُ فَدَأْبُهُ لَا اللهُ وَرَاْسَةُ الْ عِلْوْمِ الْشَّرْعِ دِيْنِ اللهُ نَا جَهْ لَا وَنَكَالًا نَبِيْلًا يَا نَعِيْمَ اللهُ حَلِيْمٌ حَازَ خَيْرَاتِ حَكِيْهُ جَبَّادَا للهُ بِمَوْتِ بِ ثُلْمَ لَهُ الْلَهُ اللَّهُ عَمَا نَصَ رَسُولُ اللهُ تَـاْرِيْخُ وَفَاْتِـهِ غَـتِ (١٤٠٠) لَزِ (٣٧) مِنْ شَهْر صَفْرِ اللهُ بِعَدِ حَدِيِّ (١٨) زُرْ بِدِ فِيْ وَرْغَلَى مِنْ أَرَاْضِ اللهُ إِلَهِى اغْفِرْ لَـهُ وَاعْفُ عَنْهُ بِخَيْرِ خَلْقَ اللهُ وَجَازِيْهِ عَنَّا خَيْرَ الْهِ صَجْزَا يَا رَبِ يَا الله بِجِوَاْرِ الْحَبِيْبِ الْمُصْ صَطَفَىٰ طَهَ نَبِكَ اللهُ

نظمها الشيخ أحمد نور المعروف به (البدوي) لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامُ شَارِعْكُا شَارِحِيْ حَسَانُ أَمْجَادُا أَوْكُلُ سَارُهُ اللَّهِ عَلَايْكُمْ سَارُهُ اللَّهِ عَلَايْكُمْ سَارُهُ اللَّهِ عَلَايِدْ اللَّهِ عَلَا يَكُمْ سَارُهُ اللَّهِ عَلَا يَعْ وَأَبِيْ اللَّهِ الْحُمَادُا تَوَسَّالُ بِشَاءٌ وَلَا عَلَا يُخِا وَشُاءٌ وَلَا عَالَا عَدَا تَوَسَّالُ بِهَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ ا

ذِكْ رُكُمْ لَا يَنْفَنِ فَي قَلْبَنَا يَا مَاْجِ لَا رَبَّنَا اغْفِ رْ لَهُ مْ وَنَ وِّرْهُمْ سَ رُمَدَاْ زُرْتُكُ يَا شَاشِخَنَا مَا شَاكِ يَا شَابُ رُشَالُهُ وَالْعَالَ مَا الْحَبَابُ وَشَالُهُ وَالْعَالَ الْمَالُ سَعَىٰ كُلُ وَقْتِهِ لِلْإِلَهِ الْوَاْحِدُا شَهْيْرٌ فِهِ أَرْضِ نَا مِثْلُهُ لَا يُوْجَ لَا صَاْدِقٌ فِي وَعْدِهِ مِثْلَ طَهَ أَحْمَدُا ضَ رِيْحُهُ وَرْغَ لَ مَ عُ أَبِيْ هِ أَمْجَ لَا طُوبَىْ لِمَنْ حَبَّهُ بِمَدْحِهِ قَاْصِكُ طَ الْمُفْ رَدَا اللَّهُ وَنَاشِ لَ اللَّهُ عَ وْثِ الْمُفْ رَدَا عَــوضْ يَــاْ إِلَهَنَـاْ بِمِثْلِـــهِ أَيِّــــدَاْ غَمُّنَ ابْفَقْ دِكَ يَا ابْنَ شَيْخ أَسْعَدَاْ فَ اْقَ أَهْ لَ عَصْ رِهِ بِعُلُ وْمِ أُرْشِ لَا كَ انْ خَائِعً الله مَ غ خُشُ وْع سَ رْمَدَا لَـــهُ أَصْـــلُ فَأْضِـــلُ مِـنْ عُنْصُـر أَمْجَـــدَاْ مَوْتُ لَهُ فِيْ هِنْ دِيا بِوَقْ تِ مُحَ لَّدَاْ مَاتَ عَدَّ (لَغَزْتُ) شَهْرَ صَهْر أَجْيَداْ نَ وَّرْ يَ اْ إِلَهَنَا بِقَبْ رِهِ أَبَ كَا وَاسْ قِناْ غَيْثًا مُغِيْ وَالْمَا وَالْمَا نَصْوَرًا رَاْئِكُا وَالْهِلَّمِ الْمُلَا وَالْمُلِكَا اللهِ وَرَّا رَاْئِكَ اللهُ وَالْمُلِكَا اللهُ عَنْ دُرُوْسَ نَا وَالْحَفِهِ مَ مَنْ حَسَدَاْ وَسِيعَنْ دُرُوْسَ نَا وَالْحَفِهِ مَ مَنْ حَسَدَاْ هَا لِهَ اللهُ عَنْ دُرُوْسَ عِدَاْ هَا لَهُ اللهُ سَلِمْنَا يَا وَاجِ لَا الله سَلْمُنَا يَا وَاجِ لَا الله سَلْمُ اللهِ مُرْشِكَا يَا إِلَهِ عَيْ أَعْطِنَا الله سَلْمُ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهِ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا يَا إِلَهِ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهُ عَلَى طَلَّهُ مُرَشِكَا الله وَاللهِ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهُ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا الله وَالله عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهُ عَلَى عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهِ عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهُ عَلَى عَلَى اللهِ مُرْشِكَا أَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله تعالى عَبْدُ الله تعالى عَبْدَ الله تعالى ال

نظمها الشيخ عبد الرزاق شيخ يوسف الملقب شيخ ير لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

إِلَهِ ي ارْحَهُ عَلَى شَيْخِي شَيْخُ حَسَنْ مِنْ رِجَاْلِ اللَّهُ هُو عَلَى الْكَهُ هُو عَلَى اللَّهُ هُو عَلَى اللَّهُ هُو ابْنُ أَحْمَدُ شَيْخِنَا وجَدُهُ أَوْ عَلِ لِلَّهُ فَكُلُّهُ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهُ فَكُلُّهُ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهُ فَكُلُّهُ مُ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهُ إِمَامٌ فِي الْكَمَكُ وَكُلُّهُ مُ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهُ إِمَامٌ فِي الْكَورَى حَقَّا وَنَائِبُ خَيْدِ خَلْقِ اللَّهُ وَوَفَى عَهْدَ شَيْخِنَا وَأَحْيَا وَأَعْمَا وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَأَفْنَا عُمْ رَهُ طَوْعًا بِلَدُرْسِ طَرِيْقَ إِلَّا لَهُ فَأَفْنَا عُمْ رَبِّهُ لِلَّالِيةِ لِلَّا تَ اريْخُ شَ يُخِنَا غَتْلَ زُ صَفَرْ نِصْفًا مِنْ نَهَارِ اللَّهُ فَعُمْ رُ شَ يُخِنَا أَخِي سِتُوْنَ مَعْ ثَمَانٍ اللَّهُ ضَ رِيْحُ شَ يْخِنَا حَسَ نِ فِيْ وَرْغَلِ مِنْ أَرَاْضِ اللَّهُ دُمْ أَخ زِيَ الرَّهَ شَارِيَ شَارِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه إِلَهِ عِيْ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَأَسْكِنْ فِرْدَوْسَ فَضْلِ اللَّهُ وَوَسِعْ قَبْرِهُ وَعَطِّرْ وَأَعْطِ مِنْ رضَاءِ اللَّهُ وَنَ وَرْ قَبْ رَهُ نُ وُرًا بِنُ وْرِ نِهَايَ إِ لِلَّا هُ وَدَوِّمْ دَرْسَ ـــهُ دَوْمً ــا بِفُتْحَ اتٍ وَتَقْ وَى اللَّهُ إِلَهِ يْ جُدْ لَنَا مَدَدًا بِسِرِّ شَدِيْنَا لِلَّهُ يَ ا إِلَهِ عَيْ تَوَسَّ لْنَا بِجَ اهِ الْمُصْ طَفَى لِلَّهُ وَبِئَ اِي قُرْءَانِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَبِأَسْ مَاءِ ذَاْتِ اللَّهِ اللَّهِ وَبِجَمِيْ عِ الْأَنْبِيَ الْأَنْبِيَ وَالْأَوْلِيَ ا وَرُسُ لِ اللَّهُ وَبِجِ يُلاْنِ شَ يُخِنَا وَأُوَيْ سِ وَلِ يِّ اللَّهُ وَبِشَ يُخِيْ عَلِيِّنَ ا وَبِشَ يُخِهِ شَ يُخْ عِلَ لِلَّهُ وَبِأَشْ يَاْخِنَا طُ سَرًا وَكُ لِ أَوْلِيَ اءِ اللَّهُ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَاقٌ مَعْ سَلام اللَّهُ عَلَى خَيْر حَبِيْب اللَّهُ وَءَالٍ ثُــــَمَّ أَصْــحَاْبٍ وَسَــاْدَاْتٍ رِجَــاْلِ اللَّــهُ مَتَـــى يَقُــوْلُ مَــاْدِحٌ بِشَـيْخْ حَسَـنْ مِـنْ رِجَـاْلِ اللَّـهُ مَتَــعون الله تعالى

نظمها الشيخ عبد الكريم على ءادم لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى.

رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا شَايْخ حَسَنْ أَهْلَ الْعُلَا هُ وَ نَجْ لُ شَيْخِ أَحْ صَمَدَ نَجْ مِ الْكُمَ لَا كَانَ نُورَ الْإِهْتِدُا هَادِيًا لِلْجُهَا لَالْجُهَا لَالْجُهَا لَالْجُهَا لِلْجُهَا لِلْمُ كَانَ حُجَّةً حَوَى حِلْمَ شَيْخِ الْنُبَلَا كَــاْنَ بَـــرًّا فِـــيْ بَسَّــاْ مِــــهِ بَـــــــــــــدُرًا إعْــــــــــــَلَاْ كَانَ عَاْرِفًا غَزِيْ لِي مَارِفًا عَلِيْمًا قَدْ عَالَا كَانَ نَاْصِحَ الْعِبَا دِ وَنُوْرًا قَدْ جَالًا كَــانَ ذَاْ فَصَـاحَةٍ فَائِق عَلَــي الْمَالِلْ كَاللَّهُ الْمَالِلْ عَلَــي الْمَالِلْ الْمَالِلْ كَانَ بَدْرًا قَدْ بَدَىْ بَلْ وَشَهْسٌ كَيْفَ لَا اللَّهُ وَشَهْسٌ كَيْفَ لَا كَتَفْسِ يْرِ مَ نْهَج فِ يْ بِ لَأْدٍ وَالْفَ لَأْ وَكَبَحْ رِ عِلْمُ اللهِ عَالِمَ اكَمَ نَهَلاً

كَــمْ حَــلَاْ وَكَــمْ حَكَــيْ حِكَمًــــا مُسَلْسَــــ تِهْتُ عَنْ حَصْر صِفَا تِهِ مِثْدُلُ الْكُمَكَ رَبَّنَا انْفَعْنَا بِعِلْ صِمِهِ وَادْفَعْ مَلَالْا رَبَّنَا اسْتُوْ عَيْبَنَا بِهِ يَا رُبَّ الْعُلَا رَبَّنَا اجْمَعْ شَمْلَنَا بِشُكِمِي أُوَّلَا الْمُ كَعَبْدِ الْكَرِيْمِ مَنْ لِلْنَظَ أَجْمَ لَلْ فَوْفَ اللهِ الله بِنَمَانِ عَشْرِ صَفْ سِرِ أَخِيْنُ زُرْ لِلْعُكُ بِضَ رِيْح ضَ جَسْ صَمَهُ زُرْ فِ يَ وَرْغَ لَا عِنْدَ وَالِدِ عَلِيدِ صِعِ وَعَابِدٍ عَكِلًا مَــنْ كَشَــيْخِهِ عَلِــي أَوْ كَصُــوْفِي جَــالاْ وَكَـــذَا أَهْـــلَ الْعُلُـــوْ مِ وَجَـــازًا فُضِّــلَا صَلِّ يَاْ رَبِّىٰ وَسَ لِلَّمْ عَلَىٰ مَنْ أُرْسِلُا أَحْمَ ـ ـ دِ وَآلِ ـ ـ وَأَصْ حَاْبِهِ الْعُ لَكُ لَكُ الْعُ لَكُ الْعُ لَكُ الْعُ لَكُ الْعُ لَكُ وَأَشْـــــــيَاْخِنَاْ وَشَيْـــــــ ـــخ حَسَـــنْ وَمَـــنْ تَـــالَاْ وَخُصُوْصًا فَرْعَ دِيْكِ صِيْدِهِ فَكُوْرًا أَبْكِدِلَا ۗ

## مَـــاْ مُحِـــبُ شَـــيْخِنَاْ قَــاْلَ يَـــاْ أَهْــلَ الْعُــكُاْ تمت بعون الله تعالى

نظمها معلم عبد كريم عثمان عينب لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على معلم عبد كريم عثمان عينب لشيخنا الشيخ حسن شيخ

الْلَّهُ مَ ارْحَ مَ شَيْخَنَا شَيْخ حَسَنْ مِنَ الْكُمَلِ مِنْ بُيُوْتِ أَهْلِ الْهُدَىٰ كَانَ طَلْعُهُ لَهُ الْأَوَّلِ مِنْ سُلْلَةِ أَوْ عَلِيْ نَجْلِ أَحْمَدَ الْأَنْبَال عَاٰلِمٌ فَشَائِي عِلْمُالُ مَاْ وَرَى صُومَاْلُ مَا وَرَى صُومَاْلُ كَمْ هَدَى الْأَنَامَ إِلَى نَهْجَ طَهَ صَلَّى الْسَولِيْ كَـمْ خَلِيْفَـةٍ رَاْشِدِ وَجَمَاعَـةٍ فُضَـل ضَاءَ سِلْكُهُ الْقَادِر سَالِمًا مِنَ الْزَّلَالِ ذُوْ كَرَاْمَ ـ قِ كَثَ صَرُتْ كَاسْ قِاْمَةٍ تَنْجَ لَلْ جَـوْفَ لَيْلَـةٍ عَمَـرَ بِالْصَّكَالْجَنْبَكِلْ وَكَالْحَنْبَكِلْ وَكَالْحَنْبَكِلْ دُوْنَ غَفْلَ ـ قِ تَالِيً الْمُنْ زَلِ الْمُنْ زَلِ الْمُنْ زَلِ الْمُنْ زَلِ الْمُنْ زَلِ شَيْخ عِلْمِهِ وَسُلُوْ كِ الْعَلِيِّ شَيْخ الْجَلِيْ فَرْعُهُ مِنَ الْصُلَحَا بَارَكَ الْإِلَهُ الْعَلِي جُدْ لَنَا إِلَهِى بِقَلْ بِسَابِيمٍ ذِيْ وَجَل

أَنْعِهِ الْأَنَامُ بِغَيْهِ عَيْدُ مُجُلَلًا مُجُلَلًا أَكْ رِمِنْ مَشَ ايْخَنَا وَأُصُ وْلِنَا الْحُلَ لَ وَاحْمِنَا وَمَانْ يَنْتَمِى لِطَرِيْقِنَا الْخَلَالِ وَاكْفِ عَاْدِيًا وَاسْقِنَا كُكُ دَاْءٍ وَالْعِلَكِ لَ حُبَّ طَهَ خَيْرِ الْمَلَا ثُكِمَ الْأَوْلِيَا نَسْأً لللهَ الْأَوْلِيَا نَسْأَل مَا سِوَاْكَ وَالْحُجَبِ عَصِنْ فُؤَاْدِنَكِ أَزَلَ زُرْ ضَ رِيْحَهُ الْأَنْ وَاْدِ مَعْ أَبِيْ هِ فِيْ وَرْغَ لِ عَدَّ زَاْيِ مَنْ صَفْرِ فِي حِسَابِنَا الْجُمَالِ صَلِّ يَاْ سَلَاْمُ عَلَى الْ صَالِهُ مَ عَلَى الْ صَالِ الْجُهَلِ وَشُ يُوْخِنَا الْكُرَمَ اللهِ كَالْنُّجُوْمِ مِنْ أَوْ عَلِي مَا غَنَّى بِمَدْحِ الْوَلِيْ عَبْدُ اللهِ ذُوْ الْأَمَلِل مَا غَنَّى بِمَدْحِ الْوَلِيْ عَبْدَ اللهِ ذُوْ الْأَمَلِل تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ عبد الله ءادم بر لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

سَلَامٌ مَعْ رِضَاْ رَبِّيْ دَوَاْمًا عَلَىْ شَيْخِيْ حَسَنْ فَحْلُ الْرِّجَالِ

هُو نَجْلُ الْأَفَاضِلِ مِنْ بُيُوْتِ الصَّعْلَا وَالْمَجْدِ أَهْلُ الْاتِّصَالِ أَبُوْهُ شَيْخُ أَحْمَدَ ذُوْ الْسَخَاْوَهُ وَجَدُّهُ أَوْ عَلِى عِرْقُ الْمَعَالِيْ كَفَىْ بِالْعِلْمِ وَالْتَقْوَىْ افْتِحَارًا وَطَاْعَةُ رَبِّهِ خَيْرُ الْخِصَالِ فَكَانَ تَأْبِعًا خَيْرَ الْبَرَاْيَا وَمُقْتَدِيًا بِسَاْدَاْتِ الْوصَالِ وَكَانَ عَامِلًا بِالْشَرْعِ حَقَّا وَمَحْبُوْبًا لَدَىْ أَهْلِ الْكَمَاٰلِ وَكَاْنَ مُقَامعَ الْبَدَعِ الْشَانِيْعَهُ بِدَاْمِغَةٍ وَشُهِب كَالْهلالِ لَـهُ فَضْلُ وَنَفْعُ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَعْلِيْمِ وَإِصْلَاحِ الْجُهَالِ وَكَمْ أَنْقَذَ خَلْقًا مِنْ عَمَاهُمْ فَصَارُوا بَعْدَ ذَا مِثْلَ الْجِبَالِ وَكَمْ دَرَّسَ عِلْمًا ذَا انْتِفَاع كَمِنْهَاج وَتَفْسِيْرِ الْجَلَالِ وَنَحْو شَمَّ صَرْفٍ وَالْحَدِيْثِ وَغَيْرِ مِنْ عُلُومٍ كَاللَّالِ وَلا غَرْوَ لِأَنَّهُ قَدْ تَخَرَّجْ بِمَدْرَسَةِ ابْنِ عِلْم ذِيْ الْمَعَالِيْ وَكَمْ حِكَمِ حَكَيْ مَاْلَتْ إِلَيْهَا أَذُنُ الْسَّامِيْنَ كَالْزُلَالِ كَسَاهُ خِلْعَةَ الْفُصَحَاءِ رَبِّيْ وَتَوْبَ الْعِزِّ مَعْ ذُخْر الْمَئَالِ طَرِيْقَةَ غَوْثِنَا نَشَرَ وَفَاْحَتْ بِبُلْدَاْنٍ كَذَا الْقُرَى أَمَالِ وَتَكْفِكِيْ بِاسْتِقَاْمَةِ كَرَاْمَهُ لَهُ الْوَصِيْ حَبِيْبِيْ ذُوْ الْرِّسَالِ مَنَاْقِبُ لَهُ تَسُ لُو الْصَّالِحِيْنَ وَيَبْقَى يْ ذِكْرُهَا نُورًا بِبَالِ وَمَا نَظْمِىْ حَوَى أَوْصَاْفَ شَيْخِيْ وَهَلْ حَصْرٌ لِرَمْلِ كَالْجِبَاٰلِ ثَمَاْنِيْ عَشْرِ صَفْرِ عَاْمَ تَعْلِزْ تُصُوفِيَ زُرْ بِوَرْغَ لِ الْمَوالِ

إِلَهِيْ جُدْ رِضَاكَ لَهُ وَاسْقِ بِحَوْضِ الْمُصْطَفَىٰ عَذْبِ الْوصَالِ

وَجَاْزِهِ رَبَّنَا خَيْسِرًا جَنِيْلًا كَفِسِرْدَوْسٍ وَحُسِوْرٍ وَالْسِلَالِ وَمَعْنَى وَبَارِكُهُمْ إِلَهِسِيْ كُسِلَّ حَالِ وَأَصْلِحْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَيِّدْ بِرُوْحِ الْقُدْسِ وَاحْصُصْ بِالْنَوَالِ وَأَصْلِحْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَيِّدْ بِرُوْحِ الْقُدْسِ وَاحْصُصْ بِالْنَوَالِ وَأَصْلِحْ أَهْلِ اللهِ عَالِي وَجَدُ طَالِبَ مَدْحِ الشَّيْخِ عَفْوًا وَذَا مُعَلِّهِمْ عَبْسِدُ اللهِ عَالِ بِجَاهِ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَاءِ أَجِبْ دَعُواْتِنَا يَا ذَا الْجَلَالِ بِجَاهِ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَاءٍ أَجِبْ دَعُواْتِنَا يَا ذَا الْجَلَالِ بِجَاهِ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَاءِ أَجِبْ دَعُواْتِنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَصَلِّ عَلَى أَبِيْ الْزَهْرَا وَسَلِّمْ إِمَامُ الْأَنْبِيَا طَلَي وَوَالِ وَوَالِمَالِ وَفَرْعٍ وَذَا يُسْعِلُ اللهِ عَلَى اللهُ تعالى مَتَى هَتَفَتْ عَلَىٰ فَنَنِ حَمَامَهُ وَمَا غَسَنَّ بِعونَ الله تعالى عَن الله تعالى

نظمها معلم طاهر شيخ عبد كريم صاحب (جامع الأمداح) لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

سَلَاْمُ رَبِّيْ دَائِمًا لِشَيْخِنَا وَلِي اللهُ بِسِسْمِ رَبِّيْ وَحَمْدِ اللهُ فَصِيدَتِيْ وَحَمْدِ اللهُ هُو نَجْلُ شَيْخِنَا الْوَلِيْ أَحْمَدُ مِنْ خِيَاْ الْوَلِيْ أَحْمَدُ مِنْ خِيَاْ اللهُ قُطْبُ سَمَى فِيْ عَصْرِهِ مَا مِثْلُهُ فِي أَرْضِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَفِيْفُ عَالِدُ عَلْمًا حَوَى وَسِرَ الله عَلَيْ الله عَفِيْفُ عَالِدُ عَلْمًا حَوَى وَسِرَ الله عَلَيْ الله عَفِيْفُ عَالِدُ عَلْمًا حَوَى وَسِرَ الله

مُحْــــــى الْعُلُــــوْمِ لِلْإِلَــــ بِهِ شَـــاْهِرٌ بِشَـــرْع اللهُ حَبْرُ شَهِيْرٌ فِي الْسَمَا ءِ ثُصَمَّ فِي فَرَاضِ اللهُ لَـــهُ صِــفَاتٌ جَمَّــةٌ وَنُـوْرٌ مِــنْ هِبَـاْتِ الله فَامْدَحْ أَخِيْ لِمَنْ سَمَا وَصَارَ مِنْ أُهَيْلِ الله كَحَــاْتُم بِجُـوْدِهِ وَجِيْل مِنْ خَواص الله مُحِ بُّ كُ لِ الْأَوْلِيَ الْأَوْلِيَ اللهُ مَقَ ـــرُّ شَـــيْخِنَا حَسَــن بَعَـادْوَيْن مِــن بِـكُدْدِ اللهُ نَشْ رُ الْعُلُ وْمِ دَأْبُ لُهُ فِي الْلَّيْ لِ أَوْ نَهَاْرِ اللهُ كَالْفِقْ فِ وَالْحَدِيْثِ وَالْدِ تَنْفُسِيْر مِنْ عُلُومِ الله وَكَمْ لَهُ مِنْ طَالِبِ سَهَاهُ مِنْ ظَالِبِ اللهُ وَكَ م أُعَ أَعَ أَن مُعْ دِمًا وَطَاْلِبَ اللهُ وَكَ م أَزَاْلَ مُنْكَ رًا وَكَ مْ هَدَى لِ دِيْنِ اللهُ وَكَمْ جَلَا مِنْ غَيْهَ بِ وَكَمْ أَنَارَ شَرْعَ الله وَزَاْرَ قَبْ رَ أَحْمَ لًا مَعَ حَجَّةٍ لِبَيْتِ اللهُ كَفَى لَـهُ مِـنْ مَفْخَـرِ سَـهْرُهُ فِـيْ لَيَـالِ اللهُ فَصَاْرَ مَوْتُ شَايْخِنَا مَصِابِبَةً لِأَهْسِل اللهُ فَ زُرْ أَخِ يْ ضَ رِيْحَهُ تَنَ لْ بِ بِهِ رِضَ اللهُ إِلَهِ عَيْ جُدُ بِعَاْفِيَةٌ فَضَالًا لَهُ وَعَفْ وَ اللهُ إِلَهِ عَيْ جُدُ بِمَغْفِ رَقْ وَالْعَوْنَ مَعْ رضَاءِ اللهُ يَاْ رَبِّ فَاغْفِرَنْ لَاهُ وَهَابُ وَجُلْد بِفَايْض اللهُ وَنَـــــوِ كَــالْحَنْبَلِيِّ بَحْــر الله كَالْشَ افِعِيْ وَمَالِ كِي وَتَابِ تِ مِنْ أَهْلِ اللهُ وَزَوِّجَنْهُ مُ وَ عِيْهِ إِنْ فِيْ جِنَانِ خُلْدِ اللهُ كَـــذَاْكَ غَــوْثُ الْتَّقَلَيْـــ بن وَلِأُوَيْـسُ سَـيْفُ الله يَاْ رَبِّ وَسِّعْ قَبْرَهُ وَاشْرِبْهُ حَوْضَ رُسْلِ الله فَ ارْحَمْ إِلَهِ عَيْ سَرْمَدَا لِشَ يُخِنَا وَلِ عَيْ اللهُ بِجَاهِ شَيْخِنَا عَلِي نَجْل سَمَنْتَرْ شَيْ للهُ وَنَجْ لِ عِلْمِ ابْنِ يَرِيْ عُثْمَانِنَ اللهُ وَلَجْ لِ عِلْمِ ابْنِ يَرِيْ عُثْمَانِنَ اللهُ وَفَاتُ لُهُ أَخِ ي بِغَتْ لِللهُ لِللهُ عِشْ هُر صَ فُر اللهُ بِعَدِّ خَدِي زُرْ أَخِدِيْ بِ (وَرْغَلَ) فِيْ أَرَاضِ اللهُ تَلَاْمِ لَهُ عَصْ رَهُمْ كَتُ لِشَ لِيْخِنَا لَاْ حَصْ رَهُمْ كَتُ رُبِ اللهُ إِلَهِ يْ عِلْمًا أَسْ قِنَا بِجَاهِ خَيْرِ خَلْق الله وَوَسِّ عَنْ أَرْزَاْقَنَا اللهُ وَزِدْ عُلُوْمَنَ عَنْ أَرْزَاْقَنَا اللهُ وَشَـــتِّتِ الْأَعْــدَاْ وَكُـــ ــلَّ حَاْسِــدٍ لِــدِيْنِ اللهُ يَاْ رَبِّ أَيِّدُنْ لَهُ مَ وَانْظُرْ بِعَيْنِ لُطْفِ اللهُ وَخَيِّ بَنْ كُلِلَ الْحُسَا دِ مَعْ عَدُوِّ دِيْنِ اللهُ

وَجُ لِ فَ لِفَ رُع شَ يُخِنَا ذِيْ الْفَحْر مِنْ خَوَاصِ اللهُ وَأَصْ لِحَنْ فَ رْعَ الْولِيْ وَإِخْ وَتِيْ فِي دِيْنِ اللهُ أَشْ يَاْخِنَا أَحِبَّتِ ئَيْ وَمَ نَ بِسِ لُكِهِمْ للهُ وَوَالِ دِيْ مُعَلِّمِ ئِي وَمُرْشِدِيْ لِسِ لُكِ اللهُ وَكَاْتِ بِ وَقَ ارْيِ وَسَامِع لِقُ رُبِ اللهُ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا أَجِبِ دُعَاءَنَا إِسَاللهُ يَاْ رَبِّ خَتِّمْ قَوْلَنَا بِكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَاقُ رَبِّيْ مَعْ سَلَام عَلَى الْنَبِيِّ نُور الله وَآلِ ـــهِ وَصَـحبِهِ أَتْبَاعِهمْ هُـدأتِ الله مَا نَاحَ نَجْ لُ عُمَرِ بِمَ لَحْ أُولِيَ اللهُ فَخُدُ أَخِدَى أَبْيَاتَنَا بِعَدِ (بَانَ) شَمْسُ الله وَأَخْ تِمُ مَنْظُ وُمَتِيْ فِيْ صَحَرِ لِأَجْ لِ اللهُ تمت بعون الله تعالى

نظمها معلم عبد الله الشيخ عمر الشيخ حسين لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

٨٩

فَاسْ مَعَنْ يَا عَاشِ قًا مَادْحَ شَادِيْ دُرَّتِيْ نَاْشِ لِ لِين اللَّهِ مُخْلِ صُ لِ لَكَعُوةِ تَقِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبع في طَريْ ـ ق السُّ ـ ـ نَةِ خَ الْحُوْلِيَ الْعَ لِلْأَوْلِيَ الْعَ الْحَكْمَ الْعَ لِحِكْمَ الْحَلْمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّمْ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّ صَاْدِقٌ فِي نُطْقِهِ مَابِرٌ فِي شِادِقٌ فِي شِادِقٌ وَخَلِيْ فُ شَيْخِنَا شَيْخِ عَلِي عُمْ دَتِيْ هُ وْ سَ خِيُّ صُ وْفِيٌّ هُ وَ عَ يْنُ رَحْمَ قِ هُ وَ قُطْ بُ فِ يِ الْ وَرَى نَاْصِ حُ لِلْأُمَّ فِي الْ وَرَى نَاْصِ حُ لِلْأُمَّ فِي الْمُ هُ وْ فَقِيْ هُ فَأْضِ لُ هُ وَ مُحْ يِ الْمِلَّ قِ هُ وَ مُحْ يِ الْمِلَّ قِ كَ هُ كَرَاْمَ اتٍ بَ دَاْ كَشَ مُسِ فِ يْ ضَ حُوَةٍ كَ مْ عُلُومٍ نَشَ رَاْ فِي سِرٍ وَجَهْ رَةٍ زَاْرَ قَبْ رَ الْمُصْ طَفَى مَ عْ حَ جِّ وَعُمْ رَةٍ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ حِكْمَ اللَّهُ وَهَيْبَ مِثْلَهُ مِكْمَ اللَّهُ وَهَيْبَ مِثْلَهُ مِنْدَا لِمُ لَـــيْسَ يُحْصَـــيْ مَدْحُـــهُ بِــــنظْم وَنَثْـــرةٍ كُنْ مَعِىٰ يَاْ شَايْخَنَا فِكِي السَّانْيَا وَأُخْسِرَةٍ الْزُمُ وْ يَ الْأَخِ وَتِيْ نَهْ جَ شَ يْخِ الْأَخِيْ رَةِ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

فَوَفَ اللَّهُ شَـ يُجِنَا عَ لَا زَاْيَ صَـ ـ فَوَفَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْيَ صَـ ـ اللَّهُ وَالْي قَبْ رُهُ فِ عَلَ هُ مَ عَ أَبِيْ هِ سَ خُوَةٍ رَبِّ نَصِورٌ قَبْ رَهُ أَدْخِلْ لهُ بِجَنَّ فِي رَبِّ أَسْــــق حَوْضَـــــهُ وَعَمِـــــــــــمْ بِرَحْمَــــــــةِ رَبِّ كَثِ رَفْعَ لَهُ بِعِ لِزِّ وَرَفْعَ لِهِ وَرَفْعَ لِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ رَبِّ دَاْوهْ دَرْسَ ــــهُ إِلَـــي يَـــوْمِ حَشْــرَةٍ رَبَّنَا اغْفِرُ ذَنْبَنَا أَربِّ وَاسْتُرْ عَيْبَةِ رَبَّنَا اكْشِهُ كَرْبَنَا أَربِّ وَاقْهِ ضَاجَهِ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا وَامْ حُ عَنَّا مَوْبَا جَوْبَا وَامْ اللَّهُ عَنَّا حَوْبَا فَ وَطُلَا بُهُ مَ أَيِدُ وَاكْفِهِ مَ خُسَّادَةٍ وَأَلِّ فَ قُلُوْبَنَ اللَّهِ عَلَّهِ وَأَلِّ حَبِّ حَبِّ كَمْ اللَّهِ وَأَلِّ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّه وَالْصَّ لَوْهُ دَائِمً الرَّهُ لَا الْرَّحْمَ الْرَّحْمَ الْرَّحْمَ الْرَّحْمَ الْرَّحْمَ الْرَاسُ الْرَاسُ ال وَشُ يُوْخِيْ كُلِّهِ ـ مَ ادَتِيْ أَجِلَّتِ ـ يُ وَخُصُوْصًا شَيْخِنَا شَيْخِيْ حَسَنْ عُمْ لَتِيْ لَا إِلَــهُ إِلَّا اللَّــهُ رَبِّ أَقْبِــلْ دَعْــوَتِيْ أَخْ تِمْ قَصِ يُدَتِيْ خُ لَا أَخِ عَيْ بِسُ رُعَةِ

## مَاْ يَقُولُ عَبْدُ الله شَايْخَنَا يَا فَالَى عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَالَى عَبْدَ الله تعالَى عَبْدُ الله تعالَى

نظمها معلم عبد الله بن الشيخ عمر بن الشيخ حسين لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

سَلَوْمٌ وَرَحْمَا أُولِكَ وَالْمَعَالِ الْمَعَالِ الْمَعَالِ نَجْلُ شَيْخِ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيِّ وَلِيِّ الْإِلَهِ بِالْكَمَالِ أَبْتَدِيْ بِسْمِ الْإِلَهِ نَظْمِىْ وَحَمْدٍ لِرَبِّ ذِيْ الْجَلَالِ صَلَيْتُ ثَانِيًا بِالْنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَاحِب الْرِّسَالِ تَقِيٌّ هُو تَاجُ الْولَاْيَةِ تَابِعُ الْنَّهْجَ أَهْلِ الْمَعَالِ جَــزَاْهُ خَيْــرًا رَبُّ الْبَرَاْيَــا يَا شَيْخَ الْجَلِيْل جُـدْ جَمَـاْلِ حَلِيْمٌ ذُوْ حِكْمَةٍ عَلَيْهِ وَحَبْرٌ حَوَىٰ حُسْنَ الْكَمَاٰلِ سَخِيٌّ هُو كَهْفُ الْسَّخَاوَةُ سَعِيْدٌ خِدْمَ أَهْلِ الْوصَالِ عَالِمٌ وَعَابِدٌ عَفِيْفٌ عَلِيْمٌ بِعِلْم اللهِ الْعَالِ رَؤُوْفٌ وَرُكْنُ الْدِّيْنِ حَقَّا رَجِيْمٌ رَبِيْسٌ لِلرِّجَالِ هُمَامٌ هَادِيٌ لِلْأَنَامِ لِكُلِّ غَيِّ عَن الْضَالَالِ فَشَاعَ تَدْرِيْسًا لِلْعُلُومِ شَهِيْرٌ سَرَىْ سَهْرَ الْلَّيَالِ عِلْمُهُ فَشَا كُلَّ الْبِلَادِ فَقِيْهُ هُوَ شَيْخُ صُوْمَالِ

نظمها الشيخ بدور لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

مَددُ مَددُ مَددُ يَا شَيْحَنا شَيْحِيْ حَسَنْ نَجْلَ الْوَلِيْ الْوَلِيْ أَعْنِيْ فِي خَسَنْ نَجْلَ الْوَلِيْ أَعْنِيْ بِي ذَاكَ أَخْمَد وَذَاكَ ابْسِنُ أَوْ عَلِي يَعْنِي بِي لَا نِي إِعْسِتَلا بَفِقْهِ بِهِ الْمُسَلْسَلِي بِي لَا نِي إِعْسِتَلا بَفِقْهِ بِهِ الْمُسَلْسَلِي تَكُوبُ مَنَاقِ بِي عَنْ كُلِّ أَهْلِ مَحْفَلِي تَكُوبُ عَنْ كُلِّ أَهْلِ مَحْفَلِي ثَنَا عُنْ كُلِّ أَهْلُوسَ لِيْ ثَنَا عُنْ كُلُوبُ الْمُرْسَلِيْ فَي نَظْمُ الْقَوْلُ الْمُرْسَلِيْ

جِهَادُهُ بِنَشْرِ عِلْ مِمْعُ طَرِيْقَهِ الْعَلِي حَكِيْمٌ حَازَ حِكْمَاةً لِلهَ أَي لَا أَي الْجُهَلِي خَلِيْفَ يُخِي عَلِيْنَ لِشَيْخِهِ شَيْخِي عَلِيْ دَوْمًا يَدُوْمُ ذِكْرَ رَبِّنَا وَخَوْفَهُ الْجَلِي ذَكِ لِي الْفُضَّ لِي الْفُضَّ لِي الْفُضَّ لِي الْفُضَّ لِي الْفُضَّ لِي اللَّهُ الْفُضَّ لِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللل رَقِيْ قُ الْقَلْ ب رَاْحِ مُ لِلْمُبْتَلَ عَيْ وَالْمُهْمَلِ عَيْ وَالْمُهُمَلِ عَيْ زَمَانُ ــ هُ مُرَبِّيً ــ ا كَوَعْدِ أَهْلِ الْمَحْفَلِيْ سَـمُوْحُ سَـاْدَ فِـيْ الْتُقَـيْ وَعِلْمُــهُ كَمَنْهَلِـيْ شَهَاْدَةً لِلْهَاكُ قُلْ تَلاهِمِيْ لَذُ كَقَنْقَلِ لَيْ طَبِيْ بُ طَابَ فَرْعُ لَهُ وَأَصْ لَهُ الْمُتَصِّ لِيْ ظَفِ رْتُمْ يَا تَلَاْمِيْ ذُ لَهُ بِشَ يْحِ أَنْبَلِيْ عَلَيْكُمْ نَهْجَ شَيْخِكُمْ بِنَشْرِ الْفِقْهِ الْأَفْضَلِي غَنِيْمَتِ عَيْ ثَنَا اللهُ وَصِيَّتِيْ لَكُمْ وَلِيْ فَ زُرْهُ فِ عَ ضَ رِيْحِهِ بِوَرْغَلَ وْ لِتَعْتَلِ عِيْ قَرَابَ لَهُ لَكُ فَجُ لَ إِلَهَنَا خَيْ رًا جَلِ يُ كَذَاْكَ كُلِ مُسْلِم وَنَاْظِمًا مَدْحَ الْوَلِيْ لِطَاْلِ بِ لِمَدْحِ بِ فَكُ نَ لَ لَهُ وَكَمِّلِ فَي مَحَبَّ اللهُ وَكَمِّلِ فَي مَحَبَّ اللهُ وَنَظْ رَحَ الْ وَضَالُا رَحْمَ الْ وَلَى يَا وَلِي يَا إِلَهَ اللهُ خَتِمْ بِقَوْلِيْ يَا عَلِى وَلاْ إِلَى اللهُ خَتِمْ بِقَوْلِيْ يَا عَلِى وَلاْ إِلَى اللهُ خَتِمْ بِقَوْلِيْ يَا عَلِى وَلاْ إِلَى اللهُ خَتِمْ بِقَوْلِيْ يَا عَلِى هُنَا وَفِي هُنَاكَ يَا إِلَهِ فَي جُدْ بِمَا مُلِيْ هُنَا وَفِي هُنَاكَ يَا إِلَهِ فَي جُدْ بِمَا مُلَيْ يَعُ مُ اللهُ كُنْ لَنَا قُبُوْلَ لَهُ الْمُعَجَّلِ فَي يَعُمَّ اللهُ كُنْ لَنَا قُبُوْلَ لَهُ اللهُ عَلَى النَّبِ يَ الْأَفْضَلِي يَعُم اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

نظمها الشيخ مرسل حاج علم لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

سَلَاْمٌ عَلَىْ شَيْخِ الْوَلِىِّ حَسَنْ شَيْخِ أَحْمَدْ ذِيْ الْمَعَالِيْ أَدِيْ الْمَعَالِيْ أَدِيْ الْمَعَالِيْ أَدِيْ الْمَعَالِيْ أَدِيْ الْمَعَالِيْ خَسَارٌ لَهُ فِي كُلِّ حَسالِ أَدِيْ الْجَمَالِ بَهِي بَدَاْ كَالبَدْرِ ضَوْءًا وَكَالشَّمْسِ نُورًا فِي الْجَمَالِ بَهِي الْجَمَالِ

تَقِئ تَلَا نَهْجَ الرَّسُولِ فَأَبْدَى عُلُومً اكسالآلِي ثِمَالُ اليَتَامَىٰ وَالأَرَامِلُ كَعُثْمَانَ ذِيْ النُّورِيْنِ عَالِ جَمِيلٌ حَوَىْ فَخْرًا وَجَاهًا جَزَاكَ إِلَهِ عِي يَا مَوَالِي حَكِيمٌ حَلِيمٌ حَازَ حُسْنًا حَمَا دِينَ رَبِّي عَنْ وَبَالِ خَبِيــرٌ وَخَــابَ مَــنْ أَذَاهُ بِحَسْــدٍ وَجَهْــل لَا يُبَــالِي دَلِيكُ دُعَى للهِ دَوْمًا بِهِ يُهْتَدَى مِثْلَ الْهِكَالِ ذَرُونِي أُهَالِي مَدْحَ دُرٍّ كَغَيْبِثِ هَمَا أَوْ كَالزُّلَالِ رَقَىيْ ذِرْوَةَ الْعَلْيَاءِ مَجْدًا فَأَصْبَحَ مَعْدُومَ الْمِثَالِ زَكِئِ بِهِ زَانَتْ بِلَادٌ وَبَدُوْ وَفَحْلُ لِلْرِّجَالِ سَعَىْ لِلْإِلَهِ كُلِّ ءَاْنٍ بِعِلْهِ وَأَعْمَالِ الْجَلَلْلِ شَريفٌ كَشَهْدٍ لِلْأَنَاسِي شِفَاءٌ مِنَ الْكَاءِ الْعُضَالِ صَفِيٌ صَبُورٌ كَالصِّدِيقِ سَرِيٌ حَوَىْ خَيْرَ الخِصَالِ ضِيَاءٌ أَضَاءَ الْعِلْمَ دَرْسًا وَأَرْغَهُمَ جَهْلًا بِالزَّوَالِ طَبِيبٌ مُدَاوِ دَاءَ قَلْبِ بِوعْظِ بَلِيبِغ ذِيْ امْتِشَالِ ظَرِيفٌ حَبَاهُ اللهُ فَهُمًا وَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْضَّلَالِ عَفِيفٌ سَدِيدُ الْقَوْلِ بَرُّ وَسَاعِ إِلَى إِصْلَاحِ بَالِ غَمَامٌ بِهِ أَحْيَتْ أَرَاضِ تَرَبَّعَ فِيهَا الْجَهْلُ بَالِ فَقِيهُ لَهُ بَاعٌ عَمِيقٌ بِحَلِّ الْعَويصَاتِ الشَّقَالِ

قَنُسوعُ وَزُهَّسَادٌ بِسِدُنْيَا صَفُوهُ قَسُوُومٌ فِسِي الْلَيْسَالِ كَرِيمٌ يَجُودُ الْمَاْلَ سَحًّا وَأَنْدَى مِنَ الغَيْبِ الْهَطَالِ كَوْنَهُ يَجُودُ الْمَاْلَ سَحًّا وَأَنْدَى مِنَ الغَيْبِ الْهَطَالِ لَهُ الْمُرْتَقَى الْصَعْبُ الَّذِيْ قَدْ ثَسوَى دُوْنَهُ أَهْلُ الْكَمَالِ مُحِبُّ لِخَيْبِ الْخَلْقِ طَهَ أَبِسِي قَاسِمٍ مَوْلَى الْمَوَالِ مُحِبُّ لِخَيْبِ الْخَلْقِ طَهَ أَبِسِي قَاسِمٍ مَوْلَى الْمَوَالِ مُحَبِّ لِخَيْبِ الْخَلْقِ طَهَ أَبِسِي قَاسِمٍ مَوْلَى الْمَوَالِ مَوالِ نَجِيبٌ صَفَى أَصْلًا وَفَرْعًا وَتَسَاجٌ لِقَسُومٍ كَالْجِبَالِ وَقُرْعًا وَتَسَاجٌ لِقَسُومٍ كَالْجِبَالِ وَقُرْعًا وَتَسَاجٌ وَيَعْشُوبُ أَهْ لِالْعُتِسَدَالِ وَقُومَ عَلَى الْمُصْطَفَى ذُخْرِ الْمَنَالِ يَتِيمَ لَنَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَى الْمُصْطَفَى ذُخْرِ الْمَنَالِ وَالْمُحَبِ أَهْلِ اللَّعْتِلَالُ وَصَحْبٍ أَهْلِ اللَّهُ يَرْجُو فِ بِعَفْ وَوسَالًا أَهْلِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَ

نظمها الشيخ عبد الله إنجنير لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا شَايْخُ حَسَنْ شَامْسِ الْمَالَا الْحَامُ الْمَالَا هُوْ فَقِيْهُ قَادُ قَفَى إِنْ صَرْ خَيْسِ الْفُضَالَا هُو فَقِيْهُ قَادُ قَفَى إِنْ صَرْ خَيْسِ الْفُضَالَا كَارِفًا عَارِفًا وَحَلِيْمًا قَادُ عَالًا كَانَ قُطْبُا عَارِفًا وَحَلِيْمًا قَادُ عَالًا كَانَ قُطْبُا عَارِفًا وَحَلِيْمًا قَادُ عَالًا كَانَ قُطْبُا عَارِفًا وَحَلِيْمًا قَادِيًا لِأُنَا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

كَانَ بَحْرًا فَأْضِالًا وَصَابُوْرًا قَادُ تَالَا كَــمْ عُلُــوْمٍ قَــدْ فَشَــيْ كَـــاْنَ بَــــدْرًا لِلْمَــــلَاْ ذَأْبُ شَــيْخِيْ نَشْــرَ دِيْــ ــــن اللهِ ابْـــــتَهَالَا عَ اللَّمْ وَعَاْبِ لَ ثِقَّ لَهُ قَدْ فُضِّ لَا الْحَالِمُ وَعَاْبِ لَا عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ قَـــدْ مَضَـــيْ فِــيْ غَتْلَــز شَـــهْر صَـــفْر لِلْعُـــكَدْ عَدَّ حَدِّ أَرْ بِهِ لِتَنَالُ الْمَالُا عَدَّ حَدِّ أَمْ الْمَالُا عَدَالَ الْمَالُا قَبْ رُهُ فِ يْ وَرْغَ لَا بِجَ وَاْر الْكُمَ لَا بِجَ وَاْر الْكُمَ لَا رَبِّ نَـــوّْرْ قَبْــرَهُ صُـبْ رضَـاكَ بِــولَا ْ وَطُلَابَ الْمَالَابَ الْمَالِدُ لَهُ يَا رُبِّ الْمَالَا وَطُلَابَ الْمَالِدُ لَهُ يَا رُبِّ الْمَالَا بِعُلُ فِمْ وَالْهُ لَكُ نَجِنَ أَ يَ وَالْهُ لَكُ بَكُلُ اللَّهِ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي وَفُرُوْعً ا جُدْ لَهُ مَ وَادْفَعْ عَنْهُمْ عِلَالْا وَاسْ قِنَا غَيْثًا بِ إِ وَبِأَهْ لِ الْبُ لَكُ رَبِّ أَحْسِ نُ خَتْمَنَ اَ وَامْ حُ عَنَّا أَرْكَ لَكُ حَاْجَــةً فِـــى قَبْلِنَــا فَاقْضِـهَا يَـا مَـن عَـلا لَالْحَارِبَ عَـلاً بــــالْنَّبِيِّ الْأَوْلِيَــا ْ وَكَــذَاْ مَــنْ أَرْسَـــلَاْ أَحْمَدِ هَادِيْ الْوَيْ الْوَرَا مَنْ كَشَمْس قَدْ جَالَا ءَالِ فِ وَصَ حْبِهِ وَشُ يُوْخِي الْفُضَّ لَا

وَبِشَ يُخِيْ حَسَ نِ مَ نَ بِعِلْ مِ عَمَ لَا فَيَ مِلْ مَ مَ نَ بِعِلْ مِ عَمَ لَا مَ الله عَمَ لَا مَ الله تعالى الله تعالى الله تعالى

نظمها الشيخ عسقلاني لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

سَلاُمُ رَبِّنَا رَضَاءٌ عَلَى شَيْخِ الْهُدَى هُوْ شَيْخِ الْهُدَى فَوْ شَيْخُنَا الْحَسَنْ فَقِيْهٌ عَلَاْ فَوَارِثٌ لِلْمُصْطَفَى الْأَفَصَلِ شَيْخِ الْهُدَى نَجْلِّ لِشَيْخِ أَحْمَدَا أَوْ عَلِي فَكَمْ هَدَىْ وَكَمْ سَقَىٰ كَمْ سَرَى شَيْخِ الْهُدَى نَهْجَ الْهُدَى فِيْ لَيْلَهِ دَعْ كَرَىٰ فَكَمْ هَدَى وَكَمْ سَقَىٰ كَمْ سَرَى شَيْخِ الْهُدَى شَيْخًا سَمَاهُ الْمُصْطَفَى تَشْطَحُوْا قَدْ أَرْشَدَا حَبِيْبَنَا الْمُصْطَفَى شَيْخِ الْهُدَى بَعْصًا بِدَرْسِ شَيْخِنَا الْمُقْتَفَى قَدْ أَرْشَدَا حَبِيْبَنَا الْمُصْطَفَى شَيْخِ الْهُدَى بَعْصًا بِدَرْسِ شَيْخِنَا الْمُقْتَفَى فَهَ لَهُ وَكُوسِهِ قَدْ حَلَتْ فَهْ إِلَهُ لَكَ لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى بَعْصًا بِدَرْسِ فَيْخِنَا الْمُقْتَفَى فَهَ لَكُنَ الْمُصْطَفَى شَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَيْخِ الْهُدَى لِشَمْسٌ تَشَعْشَعَتْ عَلَا قَدْرُهُ بَدْرًا بَهِيًّا فِيْ الْوَرَى صَوْءُهُ شَيْخِ الْهُدَى شَمْسٌ تَشَعْشَعَتْ عَلَا قَدْرُهُ فَيْخِ الْهُدَى بِأَجَلِ الْأَكَابِرِ فِي الْمَلَا وَقْتُ لَوْ الْمُنَا فَقِي الْمَلَا وَقْتُ لَلْ الْمَسَلِ الْوَفَاةِ قَدْ أَبِي تَالِيًا دَرْسُهُ شَيْخِ الْهُدَى مُعَلِّمَا وَعَامُ الْوَقَاةِ وَدُ الْمُنَا فَقَدُ اللّهُ الْمُعْ الْهُدَى وَكَالْجُنَيْ لِ وَقْتَ لَهُ سَاعِيًا وَقْتَ لَلْ الْمُنَا الْمُنَا فَقَ لَلْمُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَالُ الْمُعَلِقَ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا أَلُ اللّهُ الْمُنَا الْمُنَالُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُعَالِ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُعَلِ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُعَالِ الْمُنَا الْمُنَا الْمُعَلِ الْمُنَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُعْلَ

فَجُنَّةُ مَعْجِلَة مَعْجِلَة رَبَّنَا فَاعْطِنَا شَيْخِ الْهُدَىٰ بِالْمُصْطَفَىٰ وَشَيْخِناْ حَسْبُناْ رِزْقًا حَلاَّلًا رَبِّنَا فَاعْطِنَا شَيْخِ الْهُدَىٰ وَوُسْعَةً وَرَحْمَةً وَالْهَنَا لَرَّفِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللَّه

نظمها الشيخ محمد حسن طه لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

سَلَامٌ رَبِّنِ سَرْمَداً عَلَى شَيْخِنَا ذِي الْعَلِيْ وَوَا خَسَنُ نَجْلُ أَوْعَلِيْ أَوْعَلِيْ أَوْعَلِيْ وَوَا خَسَنُ نَجْلُ أَحْسِ مَدَبْنُ الْوَلِيْ أَوْعَلِيْ وَوَا أَحْسِ مَدَبْنُ الْوَلِيْ ذِيْ الْجَلِيْ بَسِم الْوَلِيْ ذِيْ الْجَلِيْ فَقِيْكُ فَشَيْمِ الْوَلِيْ ذِيْ الْجَلِيْ فَقِيْكُمْ لَهُ كَهَيْتَمِنَ الْأَوّلِ فَقَيْدَ فَشَيْمِ عَلْمُ لَهُ كَهَيْتَمِنَ الْأَوّلِ الْأَوّلِ فَقَيْدَ لَهُ فَشَيْمِ عَلْمُ لَهُ كَهَيْتَمِنَ الْأَوّلِ الْأَوّلِ فَقَيْدَ لَهُ فَشَيْمِ عَلْمُ لَهُ كَهَيْتَمِنَ الْأَوّلِ فَالْمُلْعُ الْمُلْعُلِيْ فَالْمُلْعُ الْمُلْعُلِيْ فَالْمُ الْمُلْعُلِيْ فَالْمُلْعُلُولِ الْمُلْعُلِيْ فَالْمُلْعِيْمِ الْمُلْعِلْمُ لَلْمُ لَا الْأَوّلِ الْمُلْعِلَيْمِ الْمُلْعِلْمُ لَا الْمُلْعِلْمُ لَا الْمُلْعِلْمُ لَلْمُ لَا الْمُلْعِلْمُ لَا اللَّهُ وَلِي الْمُلْعِلْمُ لَا الْمُلْعِلْمُ لَا اللَّهُ وَلَيْمُ لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ ا

١..

وَكَمْ مِنْ عُلُومٍ حَوَى حَقِيْقَتَهَا يَا وَلِيْ حَلِيْمٌ حَوَىْ حِكَما وَعِلْما بِلا جَدِل وَكَهُمْ مِنْ فَقِيْهِ وَكَهُمْ تَخَرَرُ وَرُسَ الْصَوَلِيْ عَفِيْ فُ عَالَا وَارْتَقَى بِعِلْ مِ وَبِالْعَمَ لِ عَالَا نُصُورُهُ أَرْضَانا كَأَشْصَانَا الْكُمَالِ الْكُمَالِ الْكُمَالِ الْكُمَالِ الْكُمَالِ الْكُمَالِ الْكُمَالِ فَخِ يُمْ وَذُوْ هَيْبَ إِلَّهُ خَفَ لَ لَكِيْ الْمَحْفَ لَ لَهُ خَفَ لَ لَا مُحْفَ لَ لَا مُحْفَ لَ وَكَ مَ قِصَّةٍ أَخْبَ رَ كَمَا الْبَحْرُ لَا سَاحِل ضريْحُهُ فِينْ وَرْغَلَوْ فَرُوْرُوْ بِللَّا كَسَلِ أَتَ الْكُمْ عُبَيْدُ عَصَى فَقُ لَ مَرْحَباً مَ أُمَلِيْ نَـــوّرْ وَوَسِّعْ قَبْــرَهُ وَعَطِّرْ بِــهِ صَــنْدَلِ

1 . 1

سَــخِيُّ صَــفَاْ قَلْبُــهُ كَمِصْـبَاْحِ فِــيْ مَنْــزِلِ يَقُ وْمَاْيَالْيَ هُ بِلِكُر وْمَاْيَا تَالِي يَقُ بِلَوْكُر وَمَاْيَا تَلِي كَفَاهُ ثَانًا عَ مِمُقْ \_\_\_\_ كَفَاهُ مُحِبِّيْ مُحِبِّيْ الْوَلِيْ كَرَاْمَتُ لَهُ انْتِهَ أَ كُمُ زُنِ الْسَّمَاءِ الْعَلِيْ يَـــزنْ مَوْتُـــهُ قَـــدْأَتَىٰ صَــفَرْ تَغْلِــزَنْ جُمَــل إِلَهِ يْ كَثِرْ فَرْعَ له بِعِلْ مِ وَبِالْعَمَ ل إِلَهِ عِي كَثِر أَرْضَ نَا بِأَمْثَ اللَّهِ يَاوُلِيْ وَأَعْ طِ تَلَاْمِيْ لَذَهُ بِتَوْفِيْ قِ يَ لَكُمْ اللهِ تَعَلَى فَيُسِّرْ أُمُ الله تعالى فَيَسِّرْ أُمُ الله تعالى ال

نظمهَاْ مَحَمُوْد عَبْدِ عَبْدُله لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

مَدَدْ يَاْ سَيِّدِيْ حَسَنُ وَلِ عَيْ اللهِ رَبَ اللهِ رَبَ اللهِ رَبَ اللهِ رَبَ اللهِ وَوَاكُ سَيْدُ الْعَ الْيِيْ وَقُطْ بُ مَاْلَ لَهُ ثَانِ وَوَاكُ سَيْخِ عَلِينِا فَانِ تَلَقَى سَادَة عُظَمَا كَشَيْخِ عَلِينِا فَانِ بِهِ الْقَى الْوِلاْيَةِ الْشَيْدِ خُنَا أَوْحَدُ أَزْمَانِ وَقَدْ أَخَذَ الْإِجَازَةَ وَالْ خِلاْفَةَ مِنْهُ إِيْفَانِ وَقَدْ أَخَذَ الْإِجَازَةَ وَالْ خِلافَةَ مِنْهُ إِيْفَانِ وَوَيَ جَلافَةَ مِنْهُ إِيْفَانِ وَوَيَ اللهَ عَلَيْ الْعَلَى الْعِرْفَانِ وَوَيَ جَلافَةً وَتَوَجَّ لَهُ بِينْجَانُ الْعَلَى اللهِ وَعُمْدَةُ أَهْلِ الْعِرْفَانِ وَوَذَاكَ شَيِخِ جِيلانِ وَعُمْدَةً أَهْلِ الْعِرْفَانِ إِيهَ مَعْ طَرِيْقَةً وَالْشَيخِ جِيلانِ إِيهَ الشَّيخِ جِيلانِ إِيهَ الشَّيخِ جِيلانِ إِيهَ الشَّيخِ جِيلانِ الْعَرْفَانِ إِيهَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمُ اللهَ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

فَصِيْحٌ فِي مَهَابَتِهِ فَقِيْهُ مِثْلَ نُعْمَان فَصِيْحٌ فِي مَهَابَتِهِ فَقِيْهُ مِثْلَ نُعْمَان حَلِيْمٌ قَدْ حَوَى عِلْماً حَكِيْمٌ مِثْلَ حَسَانِ بَكَى أَهْلُ الْأَسَاْفِلِ وَالْ اعَالِيْ مَوْتُ لَهُ دَاْنِ كَحَاتُم جُودُهُ ذُخْراً كَرِيْمُ الْقَوْمِ إِحْسَانِ فَخِ يْمٌ زَانُ لَهُ خُلُ قُ عَظِ يْمٌ مِثْ لَ عَ لَانَانِ وَكَمَ قِصَصَ عَجِيْبَ أَتٍ تَخَبَرَ قُطْبَ أَزْمَانِ كَرِيْمٌ مِنْ كَرِيْمٍ مِنْ كَرِيْمٍ مِنْ كَرِيْمٌ كُلُو ولْدَاْنِ وَكَمْ أَسْفَى أَنَّاسًا مِنْ فُيُوْضَاتِ لِظَمْاتِ لِظَمْاتِ لِظَمْاتِ لِظَمْاتِ لِظَمْاتِ لِظَمْ تَخَرَجَ مِنْ دُرُوْسِهِ مُذ تَضَلَعَ فَيْضَ بُرْهَانِ جَحَاْجِحَ ـــــةُ أَكَــــابِرَةُ ومـــن للـــدين رَيَّــانِ صَفَرْ فِیْ مَوْتِهِ عَدَداً یَرِنْ تَعْلِرْ بِإِقْانِ كَفَاهُ كَرَاْمَةَ الْمَوْلَى بِإِحْيَا دِيْنِ فُرْقَانِ وَأَرْضَ عَيْنَ شَيْطَانِ بِجَدِّهِ مَعْ أَبِيْهِ دَنَا اللهِيْ جد بفَيْضَانِ وَأَدْخِلْ لُهُ بِوَ لَا وَعِطِّ رُهُ بِرَيْحَ انْ وَعِطِّ رَهُ بِرَيْحَ انْ وَزَوِّجْ هُ بِخَيْ رَاْتٍ حِسَانِ زَاْنُهُ الْشَانِ

وَأَسْ كِنْهُ نَعِيْمَ الْ وَبَشِّ وَبَشِّ رَالْعَ يُنِ عَدْنَانِ وَصَيِّرْ جَازُهُ رَبِّ عِيْ قَرِيْ رَالْعَ يْنِ عَدْنَانِ وَصَيِّرْ جَازُهُ رَبِّ عِيْ قَرِيْ رَالْعَ يْنِ عَدْنَانِ وَأَكُ رِمْ نَسْ لَهُ رُشْداً عَمِيْماً واكْفِ بَلْ وَأَنْ وَالْ رَقْ رَبِّ الْهِ وَأَنْ وَقَرْبَ اللهِ وَقَرْبَ اللهِ وَقَرْبَ اللهِ عَلَى الْهَادِيُ عِيْدِ اللهِ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ الْأَنْيِيَ وَقَرْبَ اللهِ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ الْأَنْيِيَ اللهِ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ الْأَنْيِيَ اللهُ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ الْأَنْيِيَ اللهُ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ الْأَنْيِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهَادِيُ خِتَامُ اللهُ عَلَى الْهَادِيُ عَلَى اللهُ تعالى عَلَى اللهُ تعالى عَلَى اللهُ تعالى عَلَى اللهُ تعالى اللهُ تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى

نظمها الشيخ محمود عبد عبدله لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

رَبَّنَ ارْحَ مِ شَ يُحَنَا أَنَجُ لَ شَيْخِيْ أَحْمَ اللَّهُ وَالْأَسْ وَدَا فَأَكُ شَ يُخِيْ حَسَ سَنُ لَقَّبُ وَهُ الْأَسْ وَدَا عَبْقَ صَرِيٌّ شَ الْمِلُ كَالسَّ حَاْبِ أَنْجَ لَا شَاعَ فِي الْأَكُ وَاْنِ مِنْ لَا اللَّرُوْسُ مُ لَا بَاللَّا عَلْمَ اللَّا اللَّرُوْسُ مُ لَا بَاللَّا اللَّا اللَّلْ اللَّا اللَّلْ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللْمُعَالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللْمُعَالِي اللْمُعَالِي اللَّا الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي مُنْ اللْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مُنْ الْمُعَالِي الْمُعَالِي مَا الْمُعَالْمُعَالَالْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مُنْ الْمُعَالِي مُعَالِي الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي مُعَالِمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُوالْمُعَالِمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُعَالِمُ

<sup>1 . 2</sup> 

كَــمْ حَبَـاْ مِـنْ بَحْـرهِ طَالِباً وَكَــمْ هَــدَى كَــانَ لِلْإِسْـالَام طَـوْ طا عَظِيْما جَلْمَـدَا كَــانَ لِلْأَيْتَـامُ مَـاأُ وَى مُعِيْنِا مُنْجِـدَا كَ انْ بَ لَا مُسْ تَنَا راً وَفَحْ لَا سَانًا مَا وَفَحْ لَا اللَّهِ سَالًا سَالًا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ كَ أَنْ فَ رُدَ عَصْ رِهِ جَ وْهَراً زَبَرْجَ دَا كَــاْنَ مُحْسِـاً وَقُـوْ راً مَهِيْبِا أَسَـدا كَـــاْنَ صَــاْبِراً سَــتُوْ راً صَــفُوْحاً مَــدَدَا كَانَ سَانَ سَاهُا صَارِماً لِلطُّغَافِ وَالْعِادَا كَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَالْعِادَا كَانَ مِنْ دُنْيَاهُ لِلصِ حَشْرِ قَدْ تَازَوَّدَا زَاْهِ لَهُ مِنْ لَ الْجُنَيْ لِي اللَّهِ اللَّهِ عَجَ لَوَا اللَّهِ اللَّهِ عَجَ لَوَا اللَّهُ الْمُ نَاْشِ لِل لِّهُ مِثْ لِل لِّهُ مِثْ لِل الْأُولِ سِ الْمُهْتَ دَى بَارعٌ فِ عِ الْفِقْ بِ مِثْ لِ النَّوَاوي ذِي الْهُدَى وَاْعِظُ كَالْحَسَنِ الْكِ بَصْرِي الْمُسَكَّدَا عَاْشِ قُ مُتَ يَّمٌ لِلْحَبِيْ بِ الْمُقْتَ دَى مُسْ تَطِيْبٌ طَيْبَ لَا يُبَ الْغَرْقَ لَا الْبَقِيْ عَ الْغَرْقَ لَا الْمَالِيْ الْعَرْقَ لَا الْمَالِقُ  نظمها الشيخ عبد الولي شيخ محمد عثمان لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

يَ الْرَبَّنَ الْرَحَ مُ شَيْحَنَا يَ الْرَبَّنَ الْرُحَ مُ شَيْحَنَا يَ الْرَبَّنَ الْرُحَ مُ شَيْحَنَا عَسَنْ شَيْحُ أَحْمَ دُ أَوْ عَلِيْ يَ الْمُ اللَّهُ وَأُثْنِيْ فِي بِحَمْ لِ اللَّهِ وَأَثْنِيْ فِي بِحَمْ لِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى الْمُونِي بِاسْمِ اللَّهُ عَلَى الْحَبِيْ بِعَمْ لِ اللَّهُ عَلَى الْحَبِيْ بِ الْأَفْضَ لِ صَلَاقٍ مَع سَلَامِ اللَّه عَلَى الْحَبِيْ اللَّفُ فَضَالِ اللَّهِ الْأَفْضَ لِ الْمُعَلِيمُ لَهُ مُنْجِي الْأَفْضَ لِ اللَّهِ الْأَفْضَ لِ اللَّهِ الْأَفْضَ لِ اللَّهِ الْأَفْضَ لَ فَعْلِيمُ لَهُ مُنْجِي الْأَفْضَ لِ اللَّهِ الْأَكْمَ لِ وَزَالَ الْقَلْ لِ اللَّهِ الْأَكْمَ لِ اللَّهِ الْأَكْمَ لِ اللَّهِ الْأَكْمَ لِ اللَّهِ وَوَارِثُ مُخْتَارِنَ الْقَلْ فَارِنَ الْقَلْ فَوْادِنَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُحَبِي فَوْادِنَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُحَبِي فَوْادِنَ الْمَالِ اللَّهِ وَارِثُ مُخْتَارِنَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُحَبِي فَوْادِنَ الْمَالِ اللَّهِ وَارِثُ مُخْتَارِنَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُحَبِي فَوْادِنَ الْمَالِ اللَّهِ الْمُحَبِي فَوْادِنَ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْمِ اللْمُعِلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعِ

١٠٦

وَمَ الْطُّلَا بِنَ الْطُّلَا بِنَ الْوَالِمَ الْعِلَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِيلَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّاللَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ اللللل كَانَ فَقِيْهًا فَأْضِالًا مَا عَصْرِهِ مُمَاثِلًا وَسَامِحًا وَبَاذِلًا بِفَضْ لَ اللَّهُ تَوْكُ لَ كُـــــُلُّ الْفُنُــــوْنِ فَائِقًـــا وَفِــــى الْعُلُـــوْمِ سَابِقًـــا وَمَ ن أَتَ اللهُ سَ اللِّقَا بِعِلْمِ فِ الْمُفَصَّ لَ كَانَ عَاْلِمًا عَاْبِالًا أَحْيَا اللَّيَالِيْ سَاجِاً وَبِ الْفَقِيْرِ سَ اعِدًا لِأَجْ لِ اللَّهُ تَعَمُّ لِ إِمَامُ الْدِيْنِ عُمْدِتِيْ زِمَامُ الْشَرْعِ عُرْوَتِيْ كَمَـــاْلُ الْـــدِّيْنِ قُــدُوَتِيْ إِلَــيْ طَرِيْـقِ الْمُوْصِــلِ صِفَ اتُهُ سَنِيَّ ــــةٌ أَخْلَاقُ ـــهُ عَظِيْمَ ــــةٌ أَقْوَالُـــهُ مَرْضِــيَّةٌ بِـالْحِلْم كَالْمُزَمَّــلل مُعَلِّ مُ الْشَّ رِيْعَةِ مُرَبِّ يْ الْطَّ رِيْعَةِ مُبَ يِّنُ الْحَقِيْقَ قِ إِمَامُنَا ابْ نُ الْ وَلِيْ ذُوْ حِكْمَ إِبَلِيْغَ إِ وَعِظَ إِ جَلِيْلَ إِنْ وَعِظَ إِنْ جَلِيْلَ إِنْ وَعِظَ إِنْ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْ وَقِصَ صَ عَجِيْبَ إِلَى مَ لَذِ الْمِحَاْفِ لِ سَــــيِّدًا كَـــاْنَ زَاْجِــرًا وَبِــالْمَعْرُوْفِ ءَاْمِــرًا وَنَاْهِيً اللَّهِ مَاكُّ اللَّهِ مَاكُّ اللَّهِ مَا وَهَا فَهِ مِالْهِ مِالَّا فَاضِ اللَّهِ مِالَّا فَاضِ ال فَكَـــهْ لَـــهُ كَرَاْمَــةً وَجَـادُ اللَّــهُ هَيْبَــةً وَمَ لَنَ اللَّهُ فُصَ احْةً مِنْ صَاغَ أَحْلَى عَسَّلَ وَمَ الْعَافَ اللَّهِ عَسَّلَ تَقِيًّ اكسانَ سَانَ سَاهِرًا وَبِالْخَطُوْبِ صَابِرًا وَبِ النَّعِيْمِ شَ الْكِرًا وَشَ الْهِرًا بِالْعَمَّ لِ لَ كَانَ مُحِبًا قَدْ فَقَى إِثْرَ حَبِيْبِ الْمُصْطَفَيْ وَعِلْهُ الْبَاطِنِ صَافِيْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْكُمَّلِ وَرضَ الْمُرْسَ اللهُ وَرَحْمَ اللهُ وَرَحْمَ اللهُ وَيْ رَالْمُرْسَ اللهُ وَيَا اللهُ وَسَال وَسِعْ إِلَهِ يْ قَبْرُهُ وَعَطِّ رَنْ مَسْكَنَهُ وَأَمْ نَحْ زُوَارًا سِ رَّهُ وَجُدْ رِضَاكَ يَا وَلِي عَلَّهِمَ الْعِلْهِمَ نَاشِ رًا مِ نَ الْهِرَا الْمِلْدِ بَ الْهِرَا مِنْ (بَعَدُوَيْن) عَامِرًا إِلَى فَ أَرْض سَواْحِل عَلَ يُكُمْ أُحِبَّتِ يْ تَمَسَّ كُوْ بِسِيْ رَتِيْ سِرَاْجِ الْدِيْنِ أُسْوَتِيْ نَجْلُ شَيْخُ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيْ لَـــهُ تَــاْجُ الْوِلَاْيَــةِ وَمَـنْ أَسْـنَىْ الْطَّرِيْقَـةِ الْجِ يْلَاْنِ شَيْخِ الْأُمَّ قِ بِيَ لَّهُ شَيْخِهِ عَلِي يُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كُفْ يُلَكُمْ شَيْخَ الْجَلِيْ لَ حَبْ رَكُمْ لِإِنْتِشَ ال عِلْمُكُ مَ فَلَازِمُ وْ شُكْرَ الْ وَلِيْ أَرْجُ فِ بِمَ لَمْ الْأَوْلِيَ الْفَيُوْضَ الْآَوِلِيَ الْفَيُوْضَ الْآَوِ رَبَاْنِيَ الْوَالْمِيْ وَعَ الْأَجَّ اللهُ مُواْدِيً اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ جَالِمُ اللهُ جَالِمُ اللهُ جَالِمُ اللهُ جَالِمُ اللهُ وَاغْفِ رْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاسْتُرْ لَنَا عُيُوْبَنَا وَاسْتُرْ لَنَا عُيُوْبَنَا وَاكْشِهِ فُ لَنَا كُرُوْبَنَا وَجُهِ لَنَا بِالْأَمَالِ يَا رَبَّنَا بَلِّعْ لَنَا حَرَاْمَنَا بَشَيْخِنَا وَالْأَوْلِيَ اللَّهِ الْكُمَّ لِللَّهِ الْكُمَّ لِللَّهِ الْكُمَّ لِللَّهِ الْكُمَّ لِللَّهِ الْكُمّ زُرْ يَا أَخِي لِشَيْخِنَا مَعَ الْأَخْيَانُ سَادُاتِنَا لَا أَخِيَانُ سَادُاتِنَا فِيْ (وَرْغَلَهُ) مِنْ أَرْضِنا تَفُسِزْ تَرَقَّسِيْ الْمَنْسِزِل وَصَــلَّى اللَّــهُ مَوْلَاْنَــا ْ عَلَــيْ طَــهَ حَبِيْبِنَــا ْ وَطَاْهِ \_\_\_\_\_ رُ مُسْتَحْسِ بُ مِ حِنْ عِنْ لِهِ رَبِّ الْأَوَّلِ عَدُ أَبْيَاتِيْ نَظْمِنَا (كَجَادَ) بَحْرِ هَزْجِنَا خُلْفُوهَا يَا إِخْوَانِنَا أَجِبْ دَعْوَتِيْ يَا وَلِكِي تمت بعون الله تعالى

نظمها معلم طاهر شيخ أحمد جامع غرير لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامِهُ شَايْخَنَا شَايْخُ حَسَانٌ حَاوِيْ الثَّنَا

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

إِبْ نُ شَــيْخِيْ أَحْمَــدَاْ إِبْـن شَـيْخْ أَوْ عَلِنَـا مِ نْ أُصُ وْلِ أَوْلِيَ اْ مِ نْ كِ رَامِ أُمَنَا تَ ا جُ أَهْ لِ اللَّهِ تَ ا بِ عُ خَيْر رُسْ لِنَا كَــــاْنَ شَـــيْخًا شَـــاْهِرًا وَفَصِــــيْحًا فَطِنَـــــاْ كَ انْ حَبْ رًا عَاْرِفً ا كَ انْ بَ رًا مُحْسِانًا وَحَكِيْمً إِن وَاعِظً إِن مِثْ لَ لُقْمَانَ فَنَيي وَخَلِيْفَ ــــةً لِشَيْ ــــ بخي عَلِي ابْن عِلْمِنَا كَانَ ذَا فِقْ لِهِ وَفَهْ صِ فَكَاءٍ شَاءُ شَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانَ ذَا بَالْ وَحِلْ صِمْ وَصُالِح بَيْنَنَا سَاْدَ شَيْخِيْ بِالتَّقَى وَبِنَشْ شَرِعِنَا لَّ وَبِحُ بِ الْمُصْ طَفَى وَالْكِ رَامِ الْأُمَنَ الْمُصْ وَالْكِ رَامِ الْأُمَنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ حُسْنَ خُلْقَ قَدْ حَوَى وَالْمَهَابَ لَهُ وَالْسَّنَا قَدْ سَقَاهُ رَبُّنَا كَأْسَ عَقْلَ عِلْمِنَا دَأْبُ لُهُ دَعْ وَهَ الْنَاسِ السِلِ لِ لِيْنِ رَبِّنَ اللَّهِ الْمُ دِيْ نَشَ رَبِّ عِيْ نَشَ رَا إِلْ لَا لَكُوْسِ شَ سِيْخُنَا وَكَتَفْسِ يْر قُ رْءَا نِ كَنَحْ و صَ رْفِنَا وَأُصُ وْلِ السِّدِيْنِ ثُنِّ السِّبَا السِّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا

<sup>11.</sup> 

يَـــاْ لَــــهُ مِـــنْ عَـــاْلِمِ وَعَزِيْــــــــزٍ يُعْتَنَــ مَاْ يَفِى مَدْحَهُ نَظْ صِي كَمَ فِج بَحْرِنَ ا مَوْتُ لَهُ فِ لَيْ زَلْغَ لَتْ عَ لَا حَلَى مَ صَلَى فَرِنَا قَبْـــــــــرُهُ فِـــــــــىْ وَرْغَلُــــو زَرْهُ صَــــــاْحِيْ بِالْهَنَــــاْ بج وار الْأَوْلِيَ أَ مِثْ لَ وَالِسَدِ دَنَا الْأَوْلِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاهْدِ فَرْعًا لَهُ وَامْدِ كُنْ عَلَيْهُمْ بِالْغِنَى جُـــدْ لِـــدَاعِيْ مَـــدْح شَيْـــ ـــخِيْ مَرَامًـــا وَالْمُنَـــي ذَاكَ إِيْ رَانُ مُحِ بُنَا الْكِ رَامِ حِبُّنَا الْكِ رَامِ حِبُّنَا الْكِ رَامِ حِبُّنَا الْكِ رَامِ حِبُّنَا الْكِ عَاْفِنَا وَاعْافُ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا وَاهْاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا صَـلِّ يَـا رَبِّ عَلَـي مُصْطَفَاكَ نُوْرنَـا أَحْمَ لِ خَيْرِ الْوَرَى ءَالِهِ مَنْ ءَاْمَنَ الْمُنَا ثُـــــمَّ صَــــحْب أَوْلِيَــا وَشُـــيُوْخِي أَصْــلِنَا مَــاْ يَــرُوْمُ مُــؤْمِنٌ مِــنَ اللَّــهِ مَأْمَنَــا تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ محمد شيخ عبد يرى لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

سَلَامٌ مِنْ إِلَهٍ عَلَى شَيْخِ الْوَلِيِّ حَسَنْ مِنْ بَدْرِ اللهِ رضَاءُ الله عَلَيْهِ رَحْمَاةُ الله عَلَيْهِ بِجَاهِ رُسْل اللهِ أُسْتَاذُنَا فِي اللهِ أَحْيَا بِدِيْنِ اللهِ أَضَا فِي أَرْضِ اللهِ أَضَا فِي أَرْضِ اللهِ كَانَ نُورًا مُبِيْنًا وَنَافِعًا عَظِيْمًا نَصْرَ شَرْع اللهِ كَانَ بَرًّا حَلِيْمًا وَزَاهِ لِأَجْلِ اللهِ كَانَ صِدْقًا سَلِيْمًا وَصُوفِيًا نَقِيًّا أَخْدُا لِأَمْرِ اللهِ كَشَدْخِهِ العَلِيِّ كَسَائِرِ الْأَقْطَابِ نَجْمًا لِدِيْنِ اللهِ بَكَتْ سَمَا وَأَرْضٌ بِفَقْدِ شَيْخِ الْهَادِيْ حُزْنًا لِأَهْلِ اللهِ أَسْكَنَ" بَعَدُوَيْن أَحْيَاهُ اللهُ قَوْمًا أَعَانَ دِيْنَ اللهِ مَوْتُ شَيْخِيْ مُصِيْبَهُ وَءَافَ ـــ أَهُ عَظِيْمَ ـــ هُ نُرْجُ و رضَاءَ اللهِ عَـوضْ لَنَا يَا رَبِّ بِمِثْلِـهِ أَيِّـدْنَا وَاهْدِ بِهَـدْي اللهِ إِلَهِي اغْفِرْ ذُنُوبِي وَأَشْيَاخِيْ جَمِيْعًا أَحِبَّتِي فِي اللهِ صَلَاةُ اللهِ الْهَادِي مَعَ سَلَامِ رَبِّيْ عَلَى نَبِيِّ اللهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ وَصَحْبِهِ الْأَخْيَارِ أَتْبَاع حِزْبِ اللهِ وَشَدْخِنَا الْكَرِيْمِ اِبْنِ أَحْمَدْ عَلِيِّ حَسَنْ مِنْ قُطْبِ اللهِ مَا أَحْمَدُ سَاهِرْ بِأَبْيَاتِ الْأَمْدَاحِ يَطْلُبُ رِضَاءَ اللهِ (تمت بعون الله تعالى).

نظمها معلم أحمد هوت لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي رحمه الله تعالى

مَدَداً يَاْ شَيْخَ الْكِرَاْمِ حَسَنْ يَاْ سَلِيَّدَ الْأَتْقِيَاْءِ وَالْأَوْلِيَاْءِ ذَاْكَ شَيْخُ الْشُّيُوْخِ عِلْماً وَفَصْلاً نَجْلُ (أَحْمَدَ أَوْ عَلِيْ) ذُوْ الْسَّنَاءِ مَنْ أَضَاءَ بِعِلْمِهِ كُلَّ قُطْرِ وَأَزَالَ الْدُّجَيْ وَكُلَّ الْحَنَاءِ مَنْ إِلَيْهِ انْتَهَتْ حَلَاْوَةُ وَعْظٍ وَكَلَاْمِ كَشَيْخِهِ ذِيْ الْصَّفَاءِ مَنْ لَهُ سِرٌّ عِنْدَ رَبِّ الْبَرَايَا ۚ وَلَهُ عِنْ سُؤْدَدٍ وَعَلَاءٍ وَكَسَاْهُ الإِلَهُ ثَوْبَ الْمَعَالِيْ وَحَبَاهُ اسْتِقَاْمَةً والرِّضَاءِ وَبِتَقْوَىٰ الْإِلَهِ حَازَ الْفَحَارَ وَبِحُسْنِ الْأَخْلَاقِ وَالْاعْتِنَاءِ وَبِنَشْرِ الْعُلُومِ فِيْ كُلِّ ءَانٍ وَبِصَفْوَةِ قَلْبِهِ وَالْسَّخَاءِ وَاقْتَدَىْ بِالْرَّسُولِ قَوْلاً وَفِعْلاً وَبِأَهْلِ الْمَكَارِمِ وَالْنَّقَاءِ نَـاْلَ مَجْـداً وَرُتْبَـةً بالْـدُّرُوْس وَمُنَاْجَـاْةِ رَبِّـهِ ذِيْ الْبَقَـاْءِ فَازَ حَقًّا بِحُبِّهِ لِلْإِلَهِ وَبِحُبِّ الْحَبِيْبِ وَالأَوْلِيَاءِ كُلَّ فَنِّ حَوَى فَصَاْرَ شَهِيْراً كَابْن إِدْرِيْسَ سَيِّدِ الْفُقَهَاءِ يَاْ لَشَيْخ مُعَظَّم كَالْأُويْس يَاْ لَقُطْبِ مُكَرَّمٍ ذِيْ الْبَهَاءِ يَاْ لَفَرْدٍ فِي عَصْرِهِ كَالْبُحَاْدِيْ يَا لَفَحْلِ مُبَجَّلِ كَالْسَّمَاءِ كَالْجُنَيْدِ فِيْ زُهْدِهِ وَالْبَرَاوِيْ فِيْ الْفَصَاْحَةِ حَاْتَمٌ فِيْ الْعَطَاءِ زُرْ ضَرِيْحَ الْوَلِيِّ فِيْ وَرْغَلَ يَا ۚ طَالِبَ الْخَيْرِ وَالْمُنَىٰ وَالْهَنَاْءِ

وَبِشَهْرِ صَفَرْ بِشَاْ مِنِ عَشْرٍ عَاْمَ تَلْغَزْ زُرْ يَاْ أَخِيْ بِاعْتِنَاءِ وَبِقَبْسِرِهِ نَسوِّرَنْ يَساْ إِلَهِسِيْ عَطِّرَنْ لهُ بِصَسنْدَلِ كَالْشَسنَاءِ وَبِرَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ صَسيِّرَنْ يَساْ إِلَهَنَا بِالْرِّضَاءِ وَبِرَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ صَسيِّرَنْ يَساْ إِلَهَنَا بِالْرِّضَاءِ وَالْمَسَلَاةُ مَعَ الْسَّلَامِ دَوَاماً لإِمَسامِ الْأَنَسامِ وَالْأَنْبِيَساءِ وَالْمَسْلِمِيْنَ وَالْمَسْلِمِيْنَ وَالْمَسْلِمِيْنَ وَالْحَدُ لَنْ كُلَّ بِدْعَةٍ وَالْعِدَاءِ وَكَتَمْتُ قَصِيْدَ تِيْ عَدَكَهُ يَا صَاحٍ غَنِ تَنَلْ بِهَا بِالْقَرَاءِ وَكَتَمْتُ قَصِيْدَ تِيْ عَدَكَهُ يَا صَاحٍ غَنِ تَنَلْ بِهَا بِالْقِرَاءِ وَكَتَمْتُ وَصِيْدَ تِيْ عَدَكَهُ يَا صَاحٍ غَنِ تَنَلْ بِهَا بِالْقِرَاءِ وَكَتَمْتُ وَصِيْدَ تِيْ عَدَكَهُ يَا صَاحٍ غَنِ تَنَلْ بِهَا بِالْقِرَاءِ مَا يُورُاءِ مَا يُلْكِ وَنَا اللّهِ وَعُفْرَانَ هُ وَنَيْسِلَ الْحَبَساءِ مَا يُولُو مُعَدُ اللّهِ وَغُفْرَانَ هُ وَنَيْسِلَ الْحَبَساءِ مَا يُولُو مُعَدُ الْعَزِيْزِ رِضَا اللّه تعالى مَا يَعُون الله تعالى عَنْ الله تعالى عَنْ الله تعالى عَنْ الله تعالى الله تعالى عَنْ الله تعالى المُعَالِي الله تعالى المُعْتِ الله تعالى الله تعالى المُعْتِ الله تعالى الله تعالى الله تعالى المُعْتِ الله تعالى المُعْتِ الْكُونِ الله تعالى المُعْتِ الْمُعْتِ الْمُؤْمِ عَنْ الله تعالى المُعْتِ الله الْمُعْتِ الْمُعْتِ الله الْمُعْتِ الْمُؤْمِ الله المُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ اللهِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ اللهِ الْمُؤْمِ عَنْ اللهِ الْمُعْتِ الله المُعْتِ الله المُعْتِ اللهِ المُعْتِ الله الْمُؤْمِ الله المُعْتِ الله المُعْتِيْ الله المُعْتِ الله المُعْتِ الله المُعْتِ الله المُعْتِ الله المُعْتِ ا

نظمها الشيخ عبد العزيز شيخ أحمد وهلي لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أطمها الله تعالى

سَكُرْمُ ذِيْ الْإِكْرَاْمِ وَالْعِرِزِّ وَالْإِنْعَامِ لِشَيْخِنَا الْعَلَمْ مِ لَشَيْخِنَا الْعَلَمْ وَالْإِنْعَانُ الْمَسُودُ قَدْ سَّادَ فِيْ الْأَنَا مِ فَا حَسَنُ ابْنُ أَحْمَدُ مُلَقَّبِ بِالْأَسْوَدُ قَدْ سَّادَ فِيْ الْأَنَا مِ هُوَ الْحِلْمِ وَالْإِنْصَافِ وَسَيِّدُ الْكِرامِ وَالْإِنْصَافِ وَسَيِّدُ الْكِرامِ وَالْإِنْصَافِ وَسَيِّدُ الْكِرامِ وَالْإِنْصَافِ وَسَيِّدُ الْكِرامِ وَجَامِعُ الْعُلُومِ وَالْعَمَلِ الْقَوْمِ وَصَاحِبُ الْمَقَامِ وَجَامِعُ الْعُلُومِ وَالْعَمَلِ الْقَوْمِ وَالْعَمَلِ الْقَوْمِ وَالْعَيْمِ وَصَاحِبُ الْمَقَامِ كَالْشَّمْسِ فِيْ ضُحَاهًا وَالْعَيْتِ إِذْ تَنَاهَا وَالْقَمَرِ الْتَّمَامِ الْقَامِ وَالْعَيْتِ إِذْ تَنَاهَا وَالْقَمَرِ الْتَّمَامِ

كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَحْمَدَ الْرَّمْلِيِّ فِيْ الْوَعْظِ وَالْأَحْكَامِ وَهْوَ لَدَى الْأَثَار كَالْحَافِظِ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِم الإِمَامِ وَفِيْ الْأُصُوْلِ الْعَالِيْ كَالْتَاعِ وَالْعَزَالِيْ وَالْفَحْرِ وَالْإِمَامِ وَهْ وَ كَبَ اقِلانِيْ فِي الْرَّدِّ بِالْبُرْهَانِ وَسُرْعَةِ الْإِفْحَامِ كَالْشِّبْلِ وَالْمَعْرُوْفِ وَكَالْجُنَيْدِ الْصُّوفِي فِي الْزُّهْدِ وَالْقِيَامِ كَأَحْنَفٍ فِيْ الْصَّبْرِ وَحَاتِمِ وَعَمْرِو فِيْ الْجُودِ وَالْإِقْدَامِ مُحَبَّ بِ أَوَّاهُ يَهَابُ مَنْ يَرَاهُ كَالْلَيْثِ فِي الْأَجَامِ أَعْظِمْـهُ مِنْ مُحِـبٍ وَمُرْشِـدٍ مُرَبِّـيْ وَقَائِـدٍ هُمَـام وَءَاْمِ لِنْ وَنَ الْهِ لَمْ يَخْشَ فِي الْإِلَهِ مِنْ لَّوْمَةِ الْلَّوَامِ وَمَلْجَاً لِلْسَائِلْ وَعِصْمَةُ الْأَرَاْمِلْ وَمَوْئِلُ الْأَيْتَامُ بعِلْمِهِ قَدْ أَحْيَا صَوْمَالَ ثُهَ كِيْنْيَا مُرْتَفِعَ الْأَعْلَلَام وَأَفْلَحَـتْ طُلِلابٌ مِنْ دَرْسِهِ أَقْطَابٌ مَشْهُوْرَةُ الْأَسَامِيْ فَا يَدُوْ طَرِيْقَهُ بِالْدَّرْسِ وَالْطَّرِيْقَهُ وَهُمَ عَلَى وِءَاْمِ فَهُمْ نُجُوْمُ الْعَصْرِ وَهُمْ رجَالُ الْدَّهْرِ وَسَادَةُ الْأَقْوِوَمُ طُوْبَيْ لَـهُ مِنْ حَبْر مُعَظَّم ذِيْ قَـدْر أَعَـزٌ لِلْإِسْكُمْ وَاعْتَاْدَ أَنْ يُلدَرِّسْ دَرْسًا بِكُلِّ مَجْلِسْ أَتَكُاهُ بِالْكَدَّوَامِ وَكَانَ مُسْتَجَاْباً مِنْ رَبِّهِ مُجَاْباً فِيْ سَائِرِ الْمَرَامِ فَكَمْ سِقَاْمٍ جَاءُوْا إِلَيْهِ ثُمَّ بَاءُوْا بُرْءً عَنِ الْأَسْقَامِ وَمَوْتُهُ فِيْ الْهِنْدِ وَهُوَ ابْنُ سِحْ فِيْ الْعَدِّ يَقْرَأُ لِلْكَكَلَامِ

وَفِيْ ثَمَاْنِيْ عَشْرِ مِنْ صَفَرِ فِيْ الْظُهْرِ فِي تُلَثَا الْأَيَامِ وَخُذْ حِسَاْبَ الْأَبْجَدْ بِغَزْلَةِ لِلْأَمْجَلِدُ فِي عَلَّ ذَاكَ الْعَامِ فَــزُرْ لِكَيْمَـا تَسْعَد قَبْـراً بِوَرْغَـل قَــد حَوَى الْوَلِيّ الْسَامِي الْمَامِي جَزَاْهُ ذُوا الْإِحْسَاْنِ فِرْدَوْسَ فِيْ الْجِنَاْنِ وَالْحُوْرَ فِيْ الْجِيَاْمِ وَصَانَ لِلْفُرُوعِ بِحِرْزِهِ الْمَنِيْسِعِ عَنْ حَادِثِ الْأَعْوَامِ ثُمَّ صَلَا أَهُ الْبَارِيْ مَعَ الْسَّلامِ الْجَارِيْ دَوْماً عَلَى الْجِتَامِ وَالْأَلِ وَالْأَ صْحَابِ وَالْغَوْثِ وَالْأَقْطَابِ وَالْأَولِيَا الْفِحَامِ كَـذَاْكَ عَبْـدُ الْلَّـهِ إِيْـرَاْنُ ذُوْ الْتَّنَـاْهِيْ ذَاْ طَاْلِـبُ الْنِّظَـاْم مَاْ عَرَبٌ مَحْمُوْدٌ بِشِعْرِهِ يَجُودُ كَالْغَيْثِ مِنْ غَمَاْم تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ محمود عبد الناصر الملقب به (الشيخ عرب) لشيخنا الشيخ حسن شيخ أحمد أو على رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَمْ شَيْخَنَا شَيْخِيْ حَسَنْ وَبِشَيْخِنَا الْحُسَيْنِ ذِيْ الْهُدَىْ بِهِمَاْ أَعْنِيْ ابْنَ شَيخِيْ أَحْمَدَاْ وَبِنَجْلِ عَلِيٍّ عَيْنِ الْنَّدَىٰ مَنْ هُمَاْ قَدْ أَرْشَدَاْ لِلْنَّاسِ أَرْ ضَ بَعَدْوَيْنَ وَكُلِّ الْبَلَدَا كُنْتُمَاْ كَالْغَيْتِ لِلْحَلْقِ فَكَمْ قُلْتُمَاْ خَيْراً لِنَاْ سِ فَاهْتَدَىْ فُزْتُمَاْ فَوْزاً بِتَقْوَى الوَاْحِدِ مَعْ سَهَاْرِ وَصَالَاْةٍ أَزْ يَدَاْ بِتُمَا جَافَيْن جَنْباً لَكُمَا بِالْفِرَاشِ فِيْ الْلَّيَالِيْ سُجَّدَا الْمُواشِ

نِلْتُمَا ذِرْوَةَ مَجْدٍ رِفْعَةً كَالْشُّيُوْخِ الْأَوْلِيَاءِ الْعُبَّدَا كَمْ أُنَاْس نَالَ سَيْبُ فَيْضِكُمْ فَنَجَوْ عَنْ كُلِّ غَيِّ وَالْرَّدَىْ عَاْلِمَيْن عَامِلَيْن كُنْتُمَا بِالْعُلُوْمِ عَارِفَيْن سُعَدَاْ عِلْمُ تَفْسِيْرِ وَفِقْهِ عِنْدَهُمْ وَكَذَا الْأَلَاثُ فَاقْفُ أَمَداً قَدْ كَفَانَا إِسْتَقَاْمَتُهُمَا أَنْ نَعُدَّ بِالْكَرَاْمَاْتِ عَدَاْ رَبِّ نَصِوِّرْ لِضَرِيْحَيْنِ وَزِدْ إعْتِلَاْءً وَارْتِفَاْعِاً صَمَداْ وَاجْعَلَ نَ قَبْرَهُمَا كَالْرَّوْضَةِ مِنْ رِيَاْضِ الْجَنَّةِ يَامُفْرَدَاْ كَثِّرَنْ يَاْرَبَّنَا فَرْعَهُمَا ۚ بَاتِّفَاقٍ وَاتِّحَادٍ أَيِّدَا وَاسْقِنَا غَيْشًا مُغِيْشًا مُجْلِلًا وَاحْمِنَا أَهْلَ ابْتِدَاع حُسَدَا رَبَّنَا اغْفِرْ ذَنْبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْ باً لَنَا بِالْأَتْقِيَا وَالْـزُّ هَـدَاْ رَبَّنَا ارْزُقْنَا حَكُلُلاً رَغَداً وَوَفِقْنَا بِاتِّبَاعِ الْسُّعَدَا وَوَفِقْنَا بِاتِّبَاعِ الْسُّعَدَا وَاخْتِمَنْ عُمْرِيْ بِخَيْر وَلِمَنْ إِسْتَحَقَّ لِيْ الْدُعَا وَالْمُنْشِدَا وَبِكُلِّ الْمُنْتَمِيْنَ لَهُمَا بَاْركَنْ دِيْناً وَدُنْياً مَدَدُاْ وَبِالْلِّهِ لَا نَسِيْنَا بِهِمَا فَجَزَى الْلَّهُ بِخَيْرِ أَبَدَا أَفْشَـيَاْ فِيْنَـاْ عُلُوْماً حِكَماً كَمْ عَلِيْم ذِيْ اتِّصَاٰلٍ سَنَدَاْ زُرْ ضَرِيْحَيْنِ لِشَـيْحَيْنِ بِشَهْ رِ صَفَرْ ثَـاْمِنَ عَشْر بِالْعَـدَاْ ذَاْكَ وَقْتُ مَوْتِ قُطْبِنَا الْوَلِيْ حَسَنِ مَنْ لَقَبُوهُ الْأَسْوَدَا

وَبِعَشْر مَعْ ثَمَاْنِ ذِيْ الْحِجَهُ مَاْتَ شَيْخُنَاْ حُسَيْنُ أَمْجَدَاْ

وَالْصَّلَالَهُ وَالْسَّلَامُ لِلْنَّبِيْ أَحْمَدٍ ءَاْلِ وَصَحْب هُجَدَاْ وَعَلَىٰ كُلِّ الْشُّيُوْخِ الْشُّرَفَا سِيَمَا الْشَّيْخَانِ شَمْسَا الْإهْتِدَا وَجَمِيْ عِ الْأَتْقِيَا وَالْأَوْلِيَا وَعُشَاقٍ لِلْنَّبِيِّ أَحْمَدَا الْجَمِيْ فَحَمَدَا اللَّهِ طَاْلِبِ مَـدْحِيَّ عَبْـدُ الْلَّهِ أُسْ \_ تَاْذُنَاْ الْمَعْـرُوْفِ (إِيْرَاْنَـاً) بَـدَاْ مَاْ بِأَهْلِ الْفَضْلِ أَثْنَىْ مَاْدِحٌ تَامِنَ الْأَبْحُرِ رَمْلًا جَيِّدَاْ أَوْ أُوَيْسِ يَبْتَغِيْ دُّرَا غَلَىْ بِثَنَاءِ الْأَوْلِيَاءِ الْسُودَدَا الْأَوْلِيَاءِ الْسُودَدَا تمت بعون الله

نظمها الشيخ أويس عينب لشيخين الشيخ حسن شيخ أحمد أو علي والشيخ حسين على طورى رحمهما الله تعالى

اللَّهُ مَّ ارْحَ م شَيْخَنَا عُثْمَ انَ مِنَ الْكُمَ ل بَهِ يُّ وَبَدُرٌ عَلَى يُحْرِرُ مَاْلَهُ مَثَ ل تَقِ ئُ وَتَ اجْ قَفَ ئِ إِثْ رَ سَ يِّدِ الْرُّسُ لَ ثِمَالُ الْورَيْ ثِقَاةٌ كَمْ ثَنَاءٍ فِي الْمِلَال جَاْهُ لَهُ جَزِيْ لُ أَيَا لُجُنَّتِ عِيْ مِ نَ الْجُهَ لَ حَازَ حِبُّنَا حِكَمّا قَدْ حَوَيْ مِنَ الْحُلَلِ

خَلِيْلِ فَ خَلَ فَ قُتُ لَهُ بِ الْعِلْمِ وَبِالْعَمَ لَا كَالِمُ لَا عَلَمْ وَبِالْعَمَ لَا كَالْعَلَمُ وَبِالْعَمَ لَا يَعْلَمُ وَبِالْعَمُ لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلِي الْعَلَمُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَلِي لَا يَعْلَمُ وَلِمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ وَلِمُ لَا يَعْلَمُ وَلِمُ لِكُولُ لِللَّهُ لِلْعِلْمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لِلْعِلْمُ لِعْلِمُ لِللَّهِ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ فِي إِلَّا يُعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِي إِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلللَّهُ لِلْعُلْمُ لِلللْعِلْمُ لِللْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِللْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلللَّهُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْ دَأْبُ ـــ هُ عِبَ اْدَةُ رَ بِّـــ يْ وَدَرْسُ ــ هُ لِلْعَلِـــ يْ ذَكِ \_\_يٌّ وَذَاكِ \_\_رُ فِ \_\_يْ كُل ءَانِ لِهِ يَا وَلِ عِيْ الْحَانِ اللهِ يَا وَلِ عِيْ رَحْمَ لَهُ وَضَا رَبَّنَا عَلَيْ فِي تَلَمُ لِلْ وَلِيْ الْمَالِي وَلَيْ الْمَالِي وَلِيْ الْمَالِي زُرْ أَخِيْ تَنَالُ فَيَضَهُ فِيْ فِي ذِهِ وَفِيْ الْأَجَال سَيِّدُ سَمَاْ وَارْتَقَى عُشَمْس بِلَاْ أَفَلِل شَ هِيْرٌ شَ رِيْعَةَ أَحْ مَ مَدَ الْمُصْ طَفَى الْأَجْمَ ل صَاْحِبُ الْطَرِيْقَةِ الْقَا دِرِيَّةِ يَا سَائِلِيْ ضَاءَ نُورُهُ فِي الْأَرَا ضِي كَبَدْرِنَا الْأَكْمَ ل طَلَبْنَا مِنَ اللَّهِ أَنْ يُحَقِّقُ قُ رَجَاءَ الْهِ وَلَيْ ظُنُّنَ الْجَمِيْ لُ بِقَدُ رَهِ عِنْ دَ اللَّهِ الْجَلِي عَلَيْهِ ارْحَمَ نْ يَا رَحِيْ مَ الْأَنَامُ وَأَرْضَ عَلِ عِي غَمُّنَا يَ زُوْلُ بِمَ دُ حِهِ شَيْ لِلَّهِ الْوَلِيْ فَخْرُنَا شَرِيْفٌ جَلِينَ فَخُرُنَا شَرِيْفٌ جَلِينَ قُلِمْ أَيَا خَلِيْلِيْ وَيَا شَيْخَنَا إِلَى الْمُعْضَلِ كُنْ مَعِى أَيَا سَيِّدِيْ كُلْ كُلْ لَمْحَةٍ تَنْجَلِي

كَالنَّوَويْ وَالْبُوْصِرِيْ الْكِ بِبُرْعِي وَبَالِيْ الْكِولِيْ لَـمْ أُطِـلْ بِمَـدْح الْـوَلِيْ بَـلْ بِغَرْفَـةِ الْقُلَـلِ مُ فِمِنَ الْأَنَامُ أَمِنْ لَا أَمِنْ فَعَافِ مِنْ زَلَالًا مُنْ وَعَافِ مِنْ زَلَالًا نَــوْالًا وَنَــوِّرْ إِلَــ بِهِي عَلَـيْ ضَرِيْحِ الْـوَلِيْ وَأَعْ طِ زُوَّارَ الْصولِيْ مَأْمَنَ اكَذَا الْأَمَ لَ هَبْ لَنَا الْبِشَارَةَ وَالْ صَالِحَاتِ يَكِا أَوَّلِ يَسِ رَنْ أُمُ وْرًا وَلَا تُعَسِّرُ بِجَاهِ الْوَلِيْ رَبِّ وَاسْ قِنَا وَاسْ عَفَنْ وَاحْمِنَ أَمِ نَ الْكَسَلِ صَلَاقٌ سَلَامٌ عَلَى الْ صَمَجْتَبَىْ مِنَ الْرُسُلِ وَءَاْلٍ وَصَــحْبِ وَمَمْـــ عَلِمَا مُحِـبِ يَلِمِي مَا دَعَا إلَه الْوَرِيْ دَاْعِنَا بِجَاهِ الْوَلِيْ وَأَثْنَ عِي بِمُقْتَضَ بِ شَاعِرٌ بِالْشَائِخِ الْجَلِي

تمت بعون الله تعالى.

نظمها الشيخ عبد الكريم شيخ العالم لشيخنا الشيخ عثمان عيد رحمه الله تعالى

۱۲۰

اللَّهُ مَّ ارْحَ مُ شَدِّنَا اللَّهُ مَّ ارْحَمْنَ ا شَدِّنَا اللَّهُ مَّ ارْحَمْنَ ا شَدِّنَا اللَّهُ ــمَّ ارْحَــمْ شَـيْخُنَا شَـيْخْ حَسَـنْ جَـامَعْ شَـي لله شَــيْخُ الْعُلُـوْمِ وَالْهُـدَى شَـيْخُ الْآدَابِ وَالنَّـدَى مُرِيْدِيْ الطُّغَاتِ وَالْعِدَى شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله شَرِيْعَةُ شَاعَتْ بِهِ طَرِيْقَةً طَابَتْ بِهِ بِ لَادُهُ بَاهَ تُ بِ فَ شَيْخُ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله شَــبِيْهَهُ فَـــلَا تَـــرَى فِــيْ زُهْــدِهِ كَمَـا نَــرَى فَسَلْهُ كُلِلَّ مَلِنْ دَرَى شَلِيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله شُـــــــــــــــنَا كَسِــــــــنَا كَسِــــــــــــدُرِنَا سَـــخَاوَةٍ كَسَــيْنَا شَـيْخْ حَسَـنْ جَـامَعْ شَــي لله سَــخاءَهُ فَــلَا تَسَــلْ فَكُــلُ شَـخْص قَــدْ سَــأَلْ شَيْئاً يَجِدْ مِنْهُ الْأَمَالُ شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله يَصِ يْرُ شَ يْخَ عِلْمِنَ ا شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله مَلِ يْحٌ مُحْيِ مَ دِيْ ن الله وَمُصْ لِحٌ لِخَلْ ق الله حَامِ حِمَى لِأَهْ للله شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله حَكِ يْهُ مُحْيى شِ رعَةٍ وَقَ امِعُ لِبِدْعَ اللهِ عَلَيْهُ بِشُ عْلَةٍ سَ رِيْعَةٍ شَـيْخْ حَسَـنْ جَـامَعْ شَـي لله

قُبَيْ لَ مَ وْتِ شَ يْخِنَا يُرِيْ لَهُ دَرْسَ عِلْمِنَ اللَّهِ عَلْمِنَ اللَّهِ عَلْمِنَ اللَّهِ شَـــهَادَةً لِشَــيْخِنَا شَـيْخْ حَسَـنْ جَـامَعْ شَـي لله وَفَاتُ ــــهُ بِرَجَ ـــبِ بِعَـــدٌ وَى فَحَسِب لِسَ بْتِنَا بِتَغْلِ بِ شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَى لله إِلَهِ عَظِّمْ أَجْرَهُ إِلَهِ عُظِّمْ أَجْرَهُ إِلَهِ عُظِّمَ أَجْرَهُ إِلَهِ إِلَهُ مَا نَشِّ رْ ذِكْ رَهُ شَيْخْ حَسَنْ جَامَعْ شَى الله إِلَهِ إِلَهِ كَثِّرُ فَرْعَهُ حِسَّا وَمَعْنَهِ نَفْعَهُ إلَه عِينَ أَمِ نُ أَرْضَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَنَا مِنْ كُلِّ اللَّهِ وَالْحَنَا اللَّهِ وَالْحَنَا بِجَــاهِ نُــوْر شَــيْخِنَا شَـيْخْ حَسَـنْ جَـامَعْ شَــي للله إِلَهِ عَي سَلِّمْ نَفْسَ نَا وَأَهْلَنَ الْ وَمَالَنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِفَضْ لَ مَ لَمُ شَيْخُ حَسَنْ جَامَعْ شَي لله إِلَهِ إِنَّ أَنْ قُ أَرْضَ نَا وَأَصْ لِحَنْ أَحْوَالَنَا الْ بِسِ رِّ ذِكْ رِ شَ يُخِنَا شَ يُخْ حَسَنْ جَامَعْ شَ ي لله صَلَةٌ مَعِ سَلَم الله عَلَى الْحَبِيْبِ نُور الله وآلِــــهِ وَصَـــحْبِ الله شَــيْخْ حَسَــنْ جَــامَعْ شَــي لله نظمها الشيخ مرسل بن حاج علم لشيخنا الشيخ حسن جامع طيرى رحمه الله تعالى.

 كَانَ وَاْفِيًا عُهُ وْدًا مَاعَ وَعْدِهِ مُحْتَاجًا لِيَفُ وْزَهُ مُ رَاْدًا الْمَدَدْ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ سَابِقَ الْحَيَادِرِ عَنْ طِرَادِهِ الْبَيَانِ لِيَنَـــاْلَ بِالْأَيَـااِدِ الْمَـدَدْ يَـاْ شَـيْخْ أَبْغَـاْلُوْ كَانَ يَحْفَظُ الْطَّرِيْقَاهُ لِثَمَانِيَ شَرَائِطُ مَـعَ غُرْبَـةِ الْسَّيَاْحَهُ الْمَـدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ يُكُرِمُ الْإِخْ وَأْنِ لِضِ يَاْفَةِ الْطَّعَامِ الْمِ مَـعْ طَلَاْقَـةِ الْوُجُـوْدِ الْمَـدَدْ يَـاْ شَـيْخْ أَبْغَـاْلُوْ كَقَضَاءِ الْدَيْنِ مِنْ مَدِيْنِ مَنْ أَتَى لِفَاْقَةٍ لَدَيْهِ طَاْلِبًا وَجْهِهُ الْمَنَانِ الْمَهَا الْمَهَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ يَخْدُمُ الْمَسَاكِيْنُ مَعِعْ أَرَاْمِلُ النِّسَاءِ كَمُجْتَ أَرْ فَيْ سَبِيْلِ الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ يَبْذُلُ الْخِلَاْفَةُ لِاسْتِحْقَاْقِ الْقَاءدِريَّةُ مَ نَ يَ لُؤُرُ بِالْزَّنْبِيْ لِ الْمَ لَدُ يَ الْ شَيْخُ أَبْغَ الْوُ كَانَ خَلِيْفَةَ ذِيْ الْبُكَاءِ مُحَمَّدُ هَادِيْ الْطَرِيْقَةُ قَاْدِرِيَّ ــَا شَـيْخُ أَبْغَـاْلُوْ قَوِيْمَ ــةُ الْمَـدَدْ يَـاْ شَـيْخُ أَبْغَـاْلُوْ كَانَ يَبْدَأُ الْزِّيَارَهُ لِأُوَيْسِ قُطْبِ الْتَابِ لِيَنَ الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُو الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ

لِيَفُ وَ بِالْأُمَ الْمَالِ الْمَادُدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ جُوْزِيًا بِخَيْرِ عِنْدَ رَبِّهِ الْمَتَابُ لِإِحْيَائِ ـ فِي الْزِّي الْزِّيكِ الْرَفْ الْمَدَدْ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ ذَا كَشْفِ ظُهُوْر كَانَ يَعْلَمُ الْضَّمَائِرْ فَكَسَائِرِ الْأَكَابِرْ الْمَادَدْ يَا شَيْخْ أَبْغَالُوْ كَانَ جَاءَتِ الْأَحَادُ قَاصِدِيْنَ كَلَدَيْ بِهِ كَانَ يُخْبِرُ الْسَرَائِرُ الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ فَائِزًا دُعَاءً مِنْ أَكَابِر الْمَشَائِخُ كَاءً مِنْ أَكَابِر الْمَشَائِخُ كَـــا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَلِي مِيْدِ الْمَلَدُدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ سَاهِرَ الْلَّيَالِ مَعَ خِدْمَةِ الْنَّهَارِ كَالْكَافِ مَعْ خِدْمَةِ الْنَّهَارِ لِإِكْ رَاْمِ الْ وَاردِيْنَ الْمَدَدُ يَاْ شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ تَابِعَ الْمَشَايِخِ لِمَكَارِمِ الْأَخْسَلَاقِ كَإِعْطَائِ فِ جَ زِيْلًا الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ اِقْتَدَىْ بِالْسَّيِدِ الْعَدْنَانِ كَمَشَايِخِ الْسُّلُوكِ هُ مُ الْفَ الْبُرُوْنَ جِ لَّا الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ كَانَ قَبْ رُهُ بِيَ وْلَيْ مَعَ قُرْبِ قَبْر الْشَيْخ كَالْوَيْسِ قُطْبِ الْتَااْجِ الْمَادَدْ يَا شَيْخْ أَبْغَالُوْ

وَفَانُهُ شَارُهُ الْمُخْتَالُو بِغَشْ صَبْ بِهِجْرَةِ الْمُخْتَار فَنُرُ فِيْ خَمْسِ ذِيْ الْحِجَّةِ الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ يَا إِلَهِ فَ أَالْجَالُالِ أَعْطِ ذَا الْعِرْفَانِ عِزَّا مَحْمُ وْدْ أَهْ لَ الْمَزَايَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَالُو الْمَلْمُ الْعُلُو الْمَلْوِ الْمَلْمُ يَا إلَاهُ الْعَالَمِيْنَ مَاتَّعَنْ لَاهُ نَعِيْمًا إِلَاهُ نَعِيْمًا كَخُلُــودِهِ فِرْدَوْسًـا الْمَـدَدْ يَا شَـيْخْ أَبْغَالُوْ رَبِّ اغْفِ ر لِوَالِ دِيْنَا نَسَبًا حُسْنَ الْأُصُ وْل كَمَشَ اْيِخِ الْهُ دَاْةِ الْمَدَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ وَاغْفِرْ لِيعَةٍ طَرِيْقَ لِإِخْ وَالْإِخْ وَالْإِخْ وَالْإِخْ وَالْإِخْ وَالْإِخْ وَالْإِخْ وَالْإ بِأَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِأَحْبَاْبِنَا الْأَخْيَانِ مُنْتَمِى تَقْوَى الْإِلَهِ كَأُصُ وَلِنَا الْجِيَ الْمَادِ الْمَادِ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ وَأَخْتِمُ الْنَظْمَ بِالْصَّلَاقِ عَلَى مَعْدِنِ الْرِّسَالَةُ مُحَمَّ دِنَا الْمَخْصُ وْصِ الْمَادَدْ يَا شَيْخْ أَبْغَالُوْ وَالْآلِ أَهْ لَ بَيْ تِ وَأَصْ حَابِهِ الْكِ رَامِ فَكَتَ ابْعَ الْإِرْشَ الْهِ الْمَلَدُدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ مَا رَدَّ عَالِمٌ أَهْلَ الْرَّعَاعِ وَصَبَّ عَاشِقٌ سَيْلَ الْدُّمُوعِ وَنَاحَ طَائِرٌ أَرِيْكَاهُ الْمَادَدُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ

تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ على علم يرى لشيخنا الشيخ أبغالو رحمهما الله تعالى

الْسَّالُهُ عَلَا يُكُمْ يَا الْعَلِالِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِي أَنْ ـــتَ وَمَـــنْ دَنَــاكَ مِــنْ ءَالِ أَوْ عَلِـــيّ وَجَمِيْ عُ الْإِخْ وَانِ مِ نْ جُنُ وْدِ الْجِلِ يَ مَ نْهَجُ الْهَ دْي مِ نْ أَوْ صَ افْكُمْ الْجَلِ عِي مِ نْ أَوْ صَ افْكُمْ الْجَلِ عِي كَتَزْكِ عِي النُّهُ وس بِعِلْ مِعَمَلِ عِي كَتَرْكِ عَمَلِ عِي النَّهُ وَسِ بِعِلْ مِعْمَلِ عِي النَّهُ وَبُحُ فِي الْسَّ خَاءِ بَحْ رُكُمْ صَ نْدَلِيِّ هُ وَ كَثِيْ رُ الْأَذْكَ أَر وَأَسْ هَار اللَّيَ الْإِنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمُسْ عِفُ الْغَرِيْ بِ مُرْشِ لَهُ الْجَاهِلِيِّ كَوَقْ تِ عَ وَرَيْرَ مَ زَاْرُهُ وَرْغَلِ كِي رَبَّنَا ارْحَامُ أُنَاسًا جَاْرَ هَا الْسَوَلِيِّ وَاحْفِظْهُ مُ وَاسْ قِيْهِمْ بِغَيْ ثِي هَ الْطِلِيِّ الْطَلِيِّ وَاخْلِقْ مَا أَفْنَوْهُمْ بِخَيْرِ أَكْمَلِييً وَاحْمِنَ اللهُ وَالْمُسْ لِمِيْنُ مِ نَ نِيْ رَانٍ صِ لِيِّ

أَنْعِمْنَ الْهِ صَلَّمَ الْرُّسُ لِ فِ عَيْ الْفِ رَدَوْسِ الْعَلِ عِيِّ الْفِ رَدَوْسِ الْعَلِ عِيِّ وَالْصَ لَاثُهُ الْسَّ لَاثُمُ عَلَى عَلَى طَهَ الرَّسُ وْلِ وَالْصَ لَاثُهُ الْسَّ حَابٍ وَنَجْ لِ أَوْ عَلِ عَلِي وَءَالٍ وَأَصْ صَا سَعَيْ اللَّهُ غَيْثًا مِ مَنْ مُ لَوْنٍ وَابَلِ عَيْ اللَّهُ غَيْثًا مِ مِنْ مُ لَوْنٍ وَابَلِ عَيْ اللَّهُ غَيْثًا مِ مَنْ مُ لَوْنٍ وَابَلِ عَيْ اللَّهُ غَيْثًا مِ مِنْ مُ لَوْنٍ وَابَلِ عَيْ اللَّهُ عَيْدًا مِ مَنْ مُ لَوْنٍ وَابَلِ عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مَ مَا لَوْلِ اللَّهُ عَيْدًا مَا اللَّهُ عَيْدًا مِ لَا لَعْ اللَّهُ عَيْدًا مَا مُنْ اللَّهُ عَيْدًا مَا عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مَا اللَّهُ عَيْدًا مَا عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مَا عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مَا عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مَا عَلَى اللَّهُ عَيْدًا مِ اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى الْعَلَالِي عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْدًا عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْدًا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْدًا عَلَالِهُ عَلَيْدُ عَلَى اللْعَلَالِهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللْعَلَالِي عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى اللْعَلَالِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ اللْعَلَالِي عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَا عَلَالْعُلُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسين شيخ أحمدأو على رحمه الله تعالى

سَلاَمٌ سَلاَمٌ سَلاَمٌ سَلاَمٌ لِشَيْحُ نَجْلِ أَوْ عَلِ بَحْرِ الْهُدَىٰ هُو عَبْدُ لِلَّهِ بِحَيْرٍ نَشَاْ فَصِيْتُهُ فِيْ النَّوَاْحِيْ اشْتَهَرَاْ فَهُ وَ الْفَصْطَفَيْ فَهُ وَ الْفَصْرِيْ ذَاْكِ رُرَبِّنَا فَلَاْ مِشْلَ فِيْ ذِكْرِهِ الْمُصْطَفَيْ فَهُ وَ الْمُصْطَفَيْ يَطُوفُ لِرَبِّنَا بَيْتَ الرِّضَا يَسزُورُ بِكَثْرَةِ جَيْرَ الْبَرِيْ يَطُوفُ لِرَبِّنَا بَيْتَ الرِّضَا يَسزُورُ بِكَثْرَةِ جَيْرَ الْبَرِيْ يَطُوفُ لِرَبِّنَا بَيْتَ الرِّضَا يَسزُورُ بِكَثْرَةِ جَيْرَ الْبَرِيْ فَي وَصَفَى سَخَا مِنْ يَدٍ وَمِنْ قَلْبٍ صَفَا فَلَا شَيْءَ إِلَّا هَوَى وَصَفَىٰ يَسَخَا مِنْ يَدِ وَمِنْ قَلْبٍ صَفَا فَلَا أَيْنَ أُهَيْلَ الْصَفَا بِالْصَفَىٰ فِي لَا الْصَفَى اللّهِ مَنْ خَبَا لَيْ سَخَاءً مِنْ ثَرَاهُ يَا فَتَى فَلَا إِرْثَ فِي إِرْثِهِ مِنْ خَبَا شَعَلْ اللّهِ مِنْ خَبَا فَتَى فَلَا إِرْثَ فِي إِرْثِهِ مِنْ خَبَا فَتَى فَلَا إِرْثَ فِي إِرْثِهِ مِنْ خَبَا فَتَى فَلَا إِنْ فَي إِرْثِهِ مِنْ خَبَا فَتَى فَلَا إِنْ ثَاهُ فَتَاهُ لَسَحَاءً مِنْ ثَرَاهُ يَا فَتَى فَلَا إِنْ ثَاهُ فَتَاهُ لَدَى شَيِخِنَا فَسَاهُ فَتَاهُ لَدَى شَيِخِنَا فَصَاءً فَيَا فَا لَكُنْ مَسَاءً فَقَاهُ فَتَاهُ لَلْتَوْدِي أَهُ لَا لَاكَ عَلَا فَيَا فَيَا فَيْ فَيَا وَلَا الْمَلْفَا لِمِلْ فَيَا فَا فَا فَيْ أَوْلِي أَنِي أَوْلَا لِمُ فَيَا إِنْ فَا إِنْ فَيْ إِنْ فَي أَوْلَا لِمُ الْمَالِقِي فَيَا فَيَا فَيْسَالُ فَيَا وَالْمِيْ فَيَا فَيَا فَيَا فَيَا فَا لَالْمَالَاقِ فَيَا إِنْ عَلَى اللّهِ مَا لَالْمَالَاقِي فَيَا لِمُنْ فَيَالِمُ لَا لَوْلَا إِنْ عَلَى الْمَالِي فَيْسَالُونَ فَيَا لَالْمَالِي فَوْمِنْ فَلْمُ لَا لَالْمَالَاقِ فَيْ إِنْ فَالْمُ لَا لَالْمَالَاقِ فَا لَالْمُ فَلَى الْمُعْلَى اللْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لَا لَالْمُ لَا لِلْمُ لَا لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لُلُولُولُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَا لِللْمُ لَ

١٢٨

فَ أَخْبَوَ أَنَّ جَنَّةَ الْمَ أُوَيْ تُهَيَا لَكَ زَدْ بِهَا يَقِيْنَا وَبَشَّرَ بِأَنَّهُ سَابِحًا بِبَحْرِ نَرَاْهُ فَيَا لَلْهَنَا مَشَائِخُنَا أَشْرَبُوْهُ مَشْرَبًا مِنْ بَحْرِ الْعُلُومِ وَمِنْ غَوْثِنَا مَ يُفِيْدُ لِمَنْ عِنْدَهُ مَا اعْتَنَىْ بِسِيْرَتِهِ وَبِنُطْق جَلَا مَاْ يَطْلُبُ إِلَّا صَاْرَ مُحْضَرًا مَاْ يَنْطِقُ إِلَّا كَمَا أَخْبَرَا هَاْ هُوَ مِنَ الْأَحْيَاْ مُسْتَتِرًا تَـزُوْرُوْنَ بِبَيْتِهِ الْأَشْهَرَاْ زُوَاْرُهُ زَاْدُوْ بِكَثْرَتِهَ ــــا فَـزِدْ يَـاْ مَوْلَاْنَـاْ الْقِـرَاْ وَالْرِّضَـا ْ يَــزُوْرُوْنَ مِـنْ أَقْطَـاْرِ إِنْسَـرَاْ مِنْ رُكْبَاْنِ أَوْ مُشَاتٍ قَـدْ سَـرَاْ يَسْعِفُوْنَ مِنْ عِنْدِهِمْ أَطْيَبَ فَلْيُسْعَفْ لَهُمْ أَطْيَبُ الْأَطْيَبُ الْأَطْيَبُ ا إِنْ مِنَ التَّقْوَيْ حُبُّهُ وَوْرُهُ فَجُدْ لِزُوَارِهِ كُلَّ الْمُنَا إِنْ دَعْوَتُ لَهُ عِنْ لَكَ مَرْضِ لِيَا فَصُ بَ لَنَا سِرَهُ بِالْهَنَا إِنْ شُهْرَتُهُ فِيْ السَّمَا كَالْتَوا فَسُنَ شُنَ شَهْدُهُ فِيْ الْبَرَا يُحِبُّهُ أَهْلُ الصِّدْقِ وَالْصِّفَا ۖ فَهُمْ فِيْ الْسَّمَا كَالْتَّرَا أَكْثَرَا تُفْتَحُ الْأَبْوَابُ إِذْ هُو سَرَى فَلَلْمُحِبُ الْحِبَ لَا يَمْنَعَا وَيَاْ فَوْزَ مَنْ عِنْدَهُ نُزِلاْ فِي بَيْتٍ أَحِبَّتُهُ تُكْرَمَا وَيَاْ لَيْتَ مَنْ يُخْسَأُ إِخْسَئَا مِنْ بَيْتِ أَحِبَّتُهُ تُقْبَلُاْ

وَعُمْ لَهُ بِهَ لَهُ كَمَا أُخْبِرَا مَنْ أَرُهُ فِي وَرْغَلَهُ أَشْهَرَا وَعُمْ وَرْغَلَهُ أَشْهَرَا وَالْشَّهْرُ وَالْيَوْمُ كَمَا عُرفَا بِشَيْخْ عَوَرَيْرَهْ مِنَ الْعُرَفَا وَالْشَّهْرُ وَالْيَوْمُ وَمَنْ سَعَىْ مِنْ مَالِهَا أَوْسَخَا يَجِدْ عِنْدَ اللهِ كَمَا أَقْرَضَا فَلِلْأَوْلِيَا نَفَحَاتُ يَرِي مَنْ يَسْعَىٰ لَهُمْ بِالْنَّدَىٰ وَالْنِّدَىٰ وَالْنِّدَىٰ شَهَاْمَةُ وَالِدِهِ شَهُدُنَا بِشُهْرَةِ هَذَا الْوَلِيْ عِنْدَنَا حَافِظَ الْقُرْآنْ كَانَ قَادِرِيًا تَلَقَّىْ مِنَ الْشَّيْخُ أُوَيْسِ الْهُدَىٰ مِنَ الْشَّيْخُ أُوَيْسِ الْهُدَىٰ ذَاْكِ رًا بِعَلَوْنَا لِانْشَادِنَا مُجَاْبًا دُعَاءُهُ مِنْ رَبِّنَا وُكُلِّا دُعَاءُهُ مِنْ رَبِّنَا الله الله جُدْ لِهَذَا الْوَلِيِّ بِحُسْنِ الْجَزَا اللهُ وَنَسْ عَلُ اللهَ أَنْ يُكْسِ يَنَا لِبَاسَ الْتُقُى وَلِبَاسَ الْعِنَا وَنَسْ عَلَ اللهَ أَنْ يُكْسِ يَنَا لِبَاسَ الْعِنَا وَنَسْــــئَلُ اللهَ أَنْ يَمْنَحَنَــا ۚ بِحُسْنِ الْلِّقَ ا وَبِحُسْنِ الْرِّضَا ۗ وَنَسْ عَلُ اللهَ أَنْ يُكْثِرَنَ اللهَ أَنْ يُكْثِرَنَ إِللهُ نَشَ رِبْعَةِ اللهُ نَشَ رَاْ صَلَاقُ الْرَّحْمَنْ مَعْ سَلَامِ تَلَا لِخِيْرِوَ اللهِ مِنِ الْرُّسُلِا وَءَاْلِ وَصَـحْبِ وَمَـنْ خَلَفَـاْ شَـعَاْئِرَ الْـدِّيْنِ كَمَـنْ سَـلَفَاْ مَا أَوْجَدَ اللهُ وَمَا أَعْدَمَا بِخَلِيْقَةِ اللهُ كَمَا أُمَدِراْ

١٣.

# تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ أحمد أوعلى الشيخ أحمد أوعلى رحمه الله تعالى

سَلَامٌ وَرَحْمَةُ الْعَلِيِّ عَلَىْ شَيْخِ أَحْمَدْ ذِيْ الْكَمَاٰلِ هُ وَ ابْ نُ الْمُكَ رَّمِ الْ وَلِيِّ مُجَابِ اللَّهُ عَاءِ ذِيْ النَّوالِي اللَّهِ وَالِي النَّوالِ وَحَافِظِ قُرْءَانٍ وَتَالِ كَثِيْرِ الذِّكْرِ سَهْرِ اللَّيَالِ مِنَ الْشَيْخُ أُوَيْسِ الْقَادِرِي مَنْ تَلْقَىْ الْهُدَىٰ وَالْوُصُوْلِ مَ زَار بِ وَرْوَرَ ذِيْ الْمَنَ الْ بِنِصْ فِ شَعْبَاْنِ ذِيْ الْقَبُ وْلِ فَالْشَيْخُ أَحْمَدًا وَلِيًّا فَقِيْهًا عَلَيْهِ مَهَاْبَةُ الْجَلِيْلِ وَحَاجًا لِبَيْتِ اللَّهُ كَثِيْ رًا وَزَارَ بِرَوْضَ قِ الرَّسُ وْلِ كَثِيْ لُ الْقِ رَاْءَهُ وَالْأَسْ هَاْرِ شَ هِيْرَ الْأَذْكِ أَر لِلْحَلِيْ لَ وَقَائِكَ بِر فِئْ الْبَرَار وَمُرْشِكُمُ كُلَّ الْجُهَالِ وَكَانَ لِلنَّاسُ ذَا خُلُسِقِ وَطَلَاْقَةِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ وَكَانَ مُحِبًا لِلْغَرِيْبِ وَمُسْعِفُهُمْ وَذِيْ الْقَلِيْلِ وَكَانَ سَخِيًا ذَاْ قُربِ وَزَائِ رَبِ وَزَائِ لِأَهْ لَ الْكَمَالِ الْكَمَالِ

شَــرِبَ الْعِنَايُــهُ كَـالْعُلُوْمِ مِـنَ الشَّـيْخِ عَلِـيِّ الْشَّـمِيْلِ
كَالشَّيْخْ عَـوَرَيْرَ الْجَـدُ تَـزُوْرُ بِوَرْغَلَــهُ رَوْضَــةَ اشْــتِمَالِ
إِلَهِــيْ إِلَهِــيْ ذَا الْجَـكُلُ تَفَضَّــلُ عَلَيْنَـا بِـالْقَبُوْلِ
إِلَهِــيْ تَفَضَّــلُ بِـالْقَبُوْلِ وَحَقِــقْ لَنَا بِـهِ الْوُصُـولِ
إِلَهِــيْ تَفَضَّــلُ بِـالْقَبُوْلِ وَحَقِــقْ لَنَا بِـهِ الْوُصُـولِ
إِلَهِــيْ تَفَضَّــلُ بِـالْقَبُوْلِ وَحَقِــقْ لَنَا بِـهِ الْوُصُـولِ
إِلَهِــيْ اقْضِـينُ كُـلَ الْمُحرَادِ لَنَا بِـهِ وَاصْـرِفْ النُّكَالِ
وَعَمِــمْ بِرُشَــدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَنَقِهِــم سِــوَى الْجَلِيْــلِ
وَعَمِــمْ بِرُشْـدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَنَقِهِــم سِــوَى الْجَلِيْـلِ
وَعَمِــمْ بِرُشْـدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَنَقِهِــم سِــوَى الْجَلِيْـلِ
وَأَزْكَــيْ الْصَّــكَاهِ وَالْسَــكَامُ عَلَى الْمُصْطَفَى خَيْـرِ الرَّسُولِ
وَعَمِــمْ الْمُصَــكَابٍ هُــكَابٍ هُــكَابٍ وَأَنْبَـاغِهِم فِــيْ الْمَعَــالِ
وَءَالٍ وَأَصْــحَابٍ هُــكَابٍ هُــكَابٍ وَأَتْبَـاغِهِم فِــيْ الْمَعَـالِ

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسين شيخ أحمد أو علي رخمه الله تعالى.

١٣٢

\_\_\_\_\_ بَ\_\_\_دَتْ أَوْصَ\_افْهُ فِيْنَا بِقُصَوْنَ وَتَقْصَوَى اللهُ تَهَادُمَ زُكْنُ شِرْعَتِنَا بِمَوْتِهِ وَهُ وَ بَادُرُ اللهُ تَقِ ئُ تَ اللَّغْ و تَ رَاهُ تَابِعً اللَّهْ لَا لَلَّهُ اللَّهْ وَ تَ رَاهُ تَابِعً اللَّهِ اللَّه سَــخِيٌّ صَــاْحِبُ الْــورْدِ سَــلِيْمُ الْقَلْـبِ سَــيْفُ اللهْ عَلِيْمٌ عَارِفُ الْمَاوْلُ عَجِيْبٌ عِنْدَ أَهْلُ اللهُ حَلِيْمٌ حَافِظُ الْقُرْآنْ حَكِيْمٌ حَامِدٌ لِلَّهُ فَقِيْ لَهُ لَا نَ رَى مِنْ لَهُ كَرَاهِيَّ لَهُ بِشَ رَى مِنْ لَهُ كَرَاهِيَّ لَهُ بِشَ رَى مِنْ الله وَقَبْ رُهُ مُسْ تَقِرُّ سَ فَ حَ قَرْقَ فِرْا تُ رَابِ اللهُ فَ لِهُ اللهُ الله إِلَهِى جُدْ لَنَا فَرَجًا بِدِ وَبِسِرِّ أَهْلَ اللهُ وَأَسْ قِ الْغَيْثِ ثَ مِ ذُرَارًا سَ رِيْعًا مِ نُ سَ مَاءِ اللهُ وَأَنِكُ فَرْعَكُ وُشُكًا وَكُثِّرُ رِزْقَهُ مَ لِلَّكَ اللَّهِ وَكُنِّرُ رِزْقَهُ مَ لِلَّهُ فَجُ دْ يَ الْ رَبِّ رِضْ وَأْنًا لِزَائِ لِلسَّرِ قَبْ رِهِ لِلَّهِ فَجُ الْمَالِيَةِ لِلَّالِيَةِ صَ لَوْهُ الله سَ لَوْمُ الله عَلَى طَهَ ابْدِن عَبْدِ الله وَءَاْلِ ثُـــمَّ أَصْــكَاْبِ وَأَتْبَـاعْ هُــدَاْتِ اللهُ وَأَشْ يَاْخِيْ ذَوِيْ الْفَضْ لَ وَشَيْخِيْ أَحْمَدْ شَيْ لِلَّهُ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

## مَتَىٰى مَا نَجْلُ فَوْحْلِيْ قَا لَ يَا شَيْخِيْ أَغِتْ بِاللهُ

تمت بعون الله تعالى نظمها عبد القادر شيخ على فوحلي لمعلمنا معلم أحمد شيخ عبد غيد

رحمه الله تعالى

إِلَهِ عَيْ ارْحَ مَ مُعَلِّمَنَ الْمُحَمَّدُ مَعْ رضَاءِ اللَّهُ وَأُثْنِيْ هِ بِأَمْ دَاحِ لِأَنَّهُ مِنْ خِيَارِ اللَّهُ فَقِيْهً اكَانَ ذَا بَاذْلِ فَصِابُحًا سَاهِرًا لِلَّاهُ مُحِبِّ الْخَيْرِ صَاحِبَنَا وَقَائِدَنَا لِللَّهُ وَأَفْنَى يُ عُمْ رَهُ صِدْقًا بِتَعْلِيْمِ لِدِيْنِ اللَّهُ جَ زَاهُ اللَّهُ خَيْ رَاتٍ وَجَنَّاتٍ نَعِيْمِ اللَّهُ إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَـهُ وَارْحَهُ عَلَيْهِ مَعْ سَلَامِ اللَّهُ وَوَسِعْ قَبْ رَهُ رَبِّيْ وَزَوِّجْ لهُ بِحُ وْرِ اللَّهُ وَأَسْ كِنْهُ بِفِ رَدَوْسِ رَفِيْقً الرّسُ وْلِ اللَّهُ وَاعْسِطِ أَهْلَسِهُ صَبِرًا وَحِفْظًا مِنْ بَلَاْءِ اللَّهُ وَكَثِ رْ رِزْقَهُ مْ رَبِّ يْ وَمَ تِّعْهُمْ بِنُ وْرِ اللَّهُ

١٣٤

#### تمت بعو الله تعالى:

نظمها الشيخ مصطفي شيخ محمد عثمان لمعلمنا معلم محمد أحمد عبد الله أو على رحمه الله تعالى

إِلَهِ يْ ارْحَمْ عَلَى شَيْخِيْ مُحَمَّدْ مَعْ رِضَاءِ اللَّهُ أَلِهِ يْ الْكُرَمَاءِ وَالْعُلَمَا فَيْ هُو ابْدُنُ حَاشِنَا لِلَّهُ أَبِي الْكُرَمَاءِ وَالْعُلَمَا فَيْ هُو ابْدُنُ حَاشِنَا لِلَّهُ

١٣٥

تَقِ يُ تَ الْبِعُ نَهُ جَ الْمَشَ ائِخِ فِي طَرِيْ قِ اللَّهُ كَنَجْل سَمْتَرِ شَمْس الْ لللَّكَابِر فِي عُلُومِ اللَّهُ كَابِر فِي عُلُومِ اللَّهُ وَنَجْ لِ الْعِلْ مِ عُمْ لَتِنَا عَلِيِّ الْقَدْرِ عِنْ لَهُ اللَّهُ وَشَ يُخِىْ نَجْ لِ عُثْمَ أَنَ وَمَ نَ سَادَ بِتَقْ وَيْ اللَّهُ شُـمُوْس الْكَـوْنِ قَـدْكَانُوْ بِعِلْـم مَـعْ طَرِيْـق اللَّـهْ عَلَيْهِمْ رَحْمَ لَهُ الْبَارِيْ تَعُمَّ مَعْ رضَاءِ اللَّهُ سَــخِيًّا كَــاْنَ ذَا بَــذْلِ كَمَا شَهدَتْ ثِقَاتُ اللَّهُ أتَكِيْ أَمْرُ الْإِلَهِ لَهُ خَمِيْسًا بَعْدَ عَصْرِ اللَّهُ بِسِ تٍ بَعْ دَ عِشْ رِيْنَ بِ ذِيْ الْقَعْدَهُ شُهُوْرَ اللَّهُ إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَنَجِّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ وَأَسْ كِنْهُ بِفِ رْدَوْسِ وَزَوِّجْ لهُ بِحُ وْرِ اللَّهُ وَعَطِّ رْ قَبْ رَهُ رَبِّ يْ وَنَ وَنَ وَرْهُ بِنُ وْرِ اللَّهُ إِلَهِ يْ جُدْ لَهُ وَلَنَا بِعَافِيَةٍ وَعَفْ و اللَّهُ وَعَمِّهُ فَرْعَ لَهُ رَبِّنِ بِهَ لَا يَ خَيْرِ رُسُلِ اللَّهُ وَأَيِّ دُهُمْ بِتَوْفِيْ قِ وَتَعْلِيْمِ وَتَقْوِيْ اللَّهُ

١٣٦

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسين محمد حاش لأبيه حاش رحمهما الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامُ شَادُعْنَا صُوْفِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِبْسِنُ حَاشِسِي مُحَمَدُ إِلَهِ سِيْ وَارْضِ عَلَيْسِهِ إِبْسِنَ حَاشِسِي مُحَمَدُ إِلَهِ سِيْ وَارْضِ عَلَيْسِهِ إِسْسَمَعُوْا مَدَاْحَهُ غَرْفَةً بَحْسِرًا عَلَيْسِهِ كَانَ مَانَ مُتَبَسِيلًا سِسِرَّهُ جَهْ رَا عَلَيْسِهِ كَانُ مَانَ مَانُ مُتَبَسِيلًا سِسِرَّهُ جَهْ رَا عَلَيْسِهِ كَانُ مَانَ مَانُ مُتَبَسِلًا لَالْمُ عَلَيْسِهِ كَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ عَلَيْسِهِ خَلِيْ فَى وَخَامِ لِلْ خَاشِعِ لِلَّهُ عَلَيْسِهِ خَلِيْ فَى وَخَامِ لِلْ خَاشِعِ لِللَّهُ عَلَيْسِهِ خَلِيْ فَى وَخَامِ لِلْ خَاشِعِ لِللَّهُ عَلَيْسِهِ خَلِيْ فَى وَخِيْسِرَةً مِسْ أَخِيْسُ إِللَّهُ عَلَيْسِهِ خَلِيْ لَكُ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ عَلَيْسِهِ وَحَيْسَ أَبِعُ لِرَسُ وَلِ اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَانُ اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَانُ اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهُ وَمَسَالِكُ نَهْ جَ الْصَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ وَاللَّهُ عَلَيْسِهِ مَالْمَسَالِ اللَّهُ عَلَيْسَهُ عَلَيْسِهُ الْمَسَالِ وَيْنَ عَلَيْسِهِ مَا الْحَسَالِ عَلَيْسِهُ الْحَسَالِ عَلَيْسِهِ مَالْمَسَالِ عَلَيْسَهُ وَالْمَسَالُ عَلَيْسِهِ مَالْمَسَالُ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَهُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَهُ عَلَيْسَا عَلَيْسَهُ وَالْمَسَالُولُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْسَهُ عَلَيْسَهُ الْمَسَالِ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالِ عَلَيْسَالُ ع

مَا ذَاْ قَالَ شَايْخُنَا دَأْبُهُ فَنَى عَلَيْهِ كَرَاْمَ لَهُ شَكِنَا كَتَرَاْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَوْص شَيْخِنَا أَنَكُ وَايْ عَلَيْكِ وَالْ بِ النَّبِي الْمُصْ طَفَيْ صَ لَوَاْتُ اللَّهُ عَلَيْ هِ وَكَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُسَاةً لَهُ عَلَيْهِ وَوَكُهُ فِرْسَاةً لَهُ عَلَيْهِ نَوْمُ ــــهُ كَخَــانْفِ أَوْ غَرْقَــيْ بَحْـرًا عَلَيْــهِ طَبِيْ بُ لِرُقْيِ فِي سَقْمٌ أَوْ سِحْرٌ عَلَيْ هِ جِنِے عُ مَٰنُ تَ رِنْ حَ الْ رُقْبِ بِ عَلَيْ بِ بِسَ يْفٍ وَبُرْدِنَ أَ بِكِتَ أَبِ اللَّهُ عَلَيْ هِ صَــبُرُهُ عَمِيْ قُ لَا مِثْلِلَ شَـيْخِنَا عَلَيْ هِ مُسْـــتَجَاْبُ الْـــدَعْوَةِ رَبِّ وَاسْــقِنَاْ عَلَيْـــهِ مَاْ يَلُومُ لَاْ مِيَاْ بِإِخْلَاْقِهِ عَلَيْهِ نَهَ يْ عِنْ دَهُ لَغْ وًا وَكَثَرْثَ ارْ عَلَيْ هِ مَحَبَّ لَهُ شَائِحِنَا بِأَحْبَاب اللَّهُ عَلَيْهِ كُنْ مَعِىٰ يَا قُرَتِىٰ خُلْ يَدِيْ عَوْنًا عَلَيْهِ 

عَقِيْ لَهُ شَالِيْ فَاللَّهِ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ لَا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عِلَا عَلَيْ عَلْ أَخِ لَهُ الْغَالِوْ عَلَيْهِ عُمْ لُهُ أَخِ عَ لُهُ مُكُلُّ لِهِ عَلَيْ مِ لَهُ مُمْ لَ عَلَيْ لِهِ رَحْلُهُ نِصْفَ الْأَخِيْرِ لَيْلَهَ الْخَمِيْسِ عَلَيْهِ زُرْ أَخِــيْ فِــيْ وَرْغَلَـة رَوْضَـة الْـورَى عَلَيْـة بَعْدَ (مَغْتَ) مَوْتُهُ قُلْ وَبَ) صَلَفَوْ عَلَيْهِ نَــورَنْ يَــاْ رَبَّنَا قَبْـرَ شَـيْخِنَا عَلَيْـهِ وَاعْمِلَ نَ يَا رَبَّنَا بِغُفْرَانِ كَايْكِ عَلَيْكِ وَاعْمِلَ نَ يَكِ الْمُؤْرَانِ كَالْمِكُ عَلَيْكِ مِ وَاكْسِنَا يَا رَبَّنَا وَرَبَّنَا وَلِهُ خِلْعَةَ الْرضَى عَلَيْهِ عَمِهُ فَرْعَهُ رُشْهُ رَزْقًا وَاْسِعًا عَلَيْهِ وَالصَّالَٰهُ وَالسَّالَٰمُ عَلَيْهِ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ وَالسَّالُهُ عَلَيْهِ وَالسَّالُهُ عَلَيْهِ ءَاْلِ ــــهِ وَصَـحْبِهِ كَالْأَجِلَــةِ عَلَيْـــهِ مَا يَقُولُ رَبَّنَا عَبْدُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ جَاْء نَظْمُنَا بِ (طَلْ) حَرُثًا مِن عَلَيْ بِ فِي الْمُنَا بِ رَطُلْ) حَرُثًا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَي تمت وعمت بالخير.

نظمها معلم حسن عبد ورسم لشيخنا الشيخ عبد الله حاش

### رحمه الله تعالى

سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ عَلَى شَيْخ حُسَيْن أُهَيْل الْثَنَا الْثَنَا قَلِيْ لُ الْمِثْ لَ مُعِيْنُ الْوَرَيْ بِدُرْسِ وَطَعْ مِ وَقُرْبَانِ الْوَرِيْ بِدَرْسِ وَطَعْ مِ وَقُرْبَانِ ا حَلِيْمٌ سَخِيٌ وَذُوْ حِكْمَةٍ وَوَصْلِ لِأَشْرَافِ مُخْتَارِنَا إِذَاْ مَا رَأَيْتَ رَأَيْتَهُ فِيْ لَدَيْهِ كُوْسٌ وَإِبْرِيْقُنَا بِعَهْدِ الْإِلَهِ وَفَيْ شَيْخُنَا بِمَالٍ وَعِلْهِ وَأَعْمَالِنَا بِعَهْدِ الْإِلَهِ وَأَعْمَالِنَا رَايْسُ الْرِجَالِ عَفِيْفٌ حَلَا بِطَبْسِعِ وَخُلْسِقِ كَأَبْحُرِنَا خِيَاْرٌ خَلِيْفٌ وَرُكْنُ عَالًا وَنَجْمُ الْعُلُومِ وَقُرْءَانِنَا وَأَفْنَكِيْ لِأَوْقَاْتِهِ بِالْعَطَا وَسَهْرِ اللَّيَالِي بِخِدْمَتِنَا ۗ كَثِيْ رَا رَأَيْ تَ إِذَا رُمْتَ لُهُ يُهَ رُولُ عَوْنًا لِأَهْلِ الْثَنَا الْأَهْلِ الْثَنَا وَكُمْ مِنْ فَقِيْرِ رَبَّيْ عِنْدَهُ وَكُمْ مِنْ شَرِيْفٍ قَضَى بِالْمُنَا وَكَمْ مِنْ جَلِيْلِ وَفَيْ بِالْقِرَيْ وَكَمْ مِنْ صَدِيْقِ رَجَا أَوْ دَنَا إِلَهِ عِيْ أَغِثْنَا بِنَيْ لِ الْعُلَا وَنَشْرِ الْعُلُومِ أَدِمْ دَرْسًا إِلَــهَ الْوُجُــوْدِ أَنْــزِلْ قَبْــرَهُ بِنُــوْدٍ وَوُسْــع وَرِيْحَانِنَــاْ وَأَعْطِ وَقَرِّبْ جِوَارَ النَّبِيْ لَهُ فِيْ الْجِنَانِ وَبَرْزَخِنَا

١٤٠

كَــذَاكَ خِيَــارٌ ثَــوَوْ عِنْــدَهُ فَجُــدْهُمْ نَعِيْمًا أَيَــا رَبَّنَــاْ وَأَسْعِفْ يَتِيْمًا لَهُمْ بِالْغِنَيْ وَأَعْطِ جَزِيْلًا وَأَوْقِ الْعَنَا وَأَعْطِ جَزِيْلًا وَأَوْقِ الْعَنَا وَوَفِّرْ وَكَثِّرْ عُلُوْمًا لَنَا وَأَكْرِمْ شُيُوْخِيْ وَأَعْطِ الْغِنَا وَيَسِّرْ أُمُ وْرِيْ وَأَحْبَابِنَا وَأَفْرِغْ بِصَبْرٍ قُلُوْبًا لَنَا وَنَاشِر دِيْن كَذَا مَنْ سَعَىْ لِنَيْلِ الْعُلُومِ وَطَاعَتِنَا وَقَــوِّمْ جُيُوْشًا لَنَاْ ذَا الْعَطَاْ وَدَمِّـرْ جُمُوْعًا لِأَهْـل الْخَنَاْ دَعَاْكَ فَقِيْرُ إِلَهِى فَجُدْ بِنَصْرِ وَعَفْرِ وَإِحْسَاٰنِنَا اللَّهِي فَجُدْ بِنَصْرِ وَعَفْرِ وَإِحْسَاٰنِنَا وَكَانَ رَحِيْلُهُ فِي (غَتَلا) إِلَهِيْ بِشَيْخِيْ أَقِمْ شَمْلَنَا بِصَفْرِ وَعَدِ (كَئَا) بِالرِّضَا إلهِيْ تَفَضَّلُ لَهُمْ وَلَنَا أَطِلْ عُمْرَنَاْ وَاجْمَعَنْ شَعْشَا بِحُبِّ وَخَيْرِ وَعَاْفِ بِنَاْ صَلَاقٌ سَلَامٌ عَلَى الْمُجْتَبَى مُحَمَّدِنَا مَنْ سَرَيْ بِالْهَنَا وَءَالِ وَصَـحْب وَمَـنْ قَـالَ إِلَـهَ الْـوَرَيْ جُـدْ لَنَا بِالْمُنَا خُصُوْصًا خُصُوْصًا أَخِيْ زُكْنَنَا مَتَى مَا يَجُوْدُ الْفَتَى بِالثَّنَا فَصُوْمًا يَجُودُ الْفَتَى بِالثَّنَا

#### تمت بعون الله تعالى

نظمها الشيخ عمر شيخ عبد الكريم ديرش لشيخنا الشيخ حسين محمد حاش رحمه الله تعالى

مَ لَذُ مَ لَذُ وَلِ لَيْ هَيَ الْ شَلِيْخِيْ حُسَلِيْنُ بِاللَّهِ قُهِ بِحَهِ إِلَّهِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ نَظْمِيْ بِحَمْدِ اللَّهِ باللَّهِ قُهِ اللَّهِ هَلُوْمُ وْ يَ ا إِخْ وَانِيْ لِمَ لْحَ شَ يْخْ حُسَ يْنُ بِاللَّهِ قُهِ مُحَهِ الْمُ هُ وَ تَقِ يُ اللَّهِ وَتَابُ أَهْ ل الْعِلْ مِ بِاللَّهِ قُهِ فِحَالِيْ وَشَاعَ عِلْهُ اللَّهِ بِطَعْ مِ وَدُرُوْسِ بِاللَّهِ قُهُم بِحَالِيْ فَ رْدُ عَ دِيْمُ الْمِثْ لِ فِي السَّدَّهُ وِ لَا مَثِيْ لِنَ بِاللَّهِ قُهِ بِحَهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

<sup>1 2 7</sup> 

فُقْتَ الْأَنَامُ طُرًّا بِخِدْمَ ـ قِ الْأَخْيَارُ باللَّهِ قُهُمْ بِحَالِيْ وَدَأْبُ ــــهُ قُرْبَ انْ وَشَ انْهُ إحْسَ انْ باللَّهِ قُهِمُ بِحَهِ اللَّهِ بِاللَّهِ قُهُ بِحَالِيْ وَعِنْ لَهُ كُنُ وُسُ وَيُطْعِ مُ الْمِسْ كِيْنَ وَفَى عَهْدَ الْإِلَهِ بِمَالِ وَأَعْمَالِ وَأَعْمَالِ باللَّهِ قُهُ بِحَالِيْ باللَّهِ قُهِ بِحَهِ اللَّهِ أَغِتْ لِمَنْ أَثْنَاكُ أَجِبْ لِمَنْ هَوَاكَ بِاللَّهِ قُهِمُ بِحَهِ اللَّهِ اللَّ ض ريْحَهُ بِالْمِسْ كِ وَنَـــــوِّرْ يَــــــاْ إِلَهــــــــىْ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

بِاللَّهِ قُهُم بِحَالِيْ

وَأَدْخِلْهُ بِالْجَنَّةِ زَوِّجْ بِحُ وْرِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ اللَّهِ قُهْ بِحَالِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللِمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَ

وَفَاتُ لُهُ بِصَ فُرٍ زُرْ (كَئَ ا) وَعَ لَهُ وَفَاتُ لَهُ بِصَ فُرٍ زُرْ (كَئَ اللهُ وَعَ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَصِلِّمَنْ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيْ مُحَمَّدْ وَصَلِّمَنْ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيْ مُحَمَّدُ دُ

<sup>1 £ £</sup> 

وَءَاْلِ هِ وَالْصَّ حْبِ كَ ذَاكَ بِشُ يُوْخِيْ فِحَ الْيْ بِلَّالَ هِ قُ مْ بِحَ الْيْ بِلَّالَ هِ قُ مْ بِحَ الْيْ وَقَارِئِهَ اكَ ذَاكَ وَقَارِئِهَ اكَ ذَاكَ بِاللَّهِ قُ مْ بِحَ الْيْ بِاللَّهِ قُ مْ بِحَ الْيْ وَمَا عُبَيْدُ اللَّهِ قُ مْ بِحَ الْيْ وَمَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَرْجُ وْ بِعَفْ وِ اللَّهِ فِي مَا لِيْ فِي اللَّهِ فَيْ مَا اللَّهِ فَيْ بِحَ الْيْ فِي اللَّهِ فَيْ بِحَ الْيْ فِي اللَّهِ فَيْ بِحَ الْيْ

تمت بعون الله تعالى نظمها شيخ طيّب لشيخنا الشيخ حسين محمّد حاش رحمه اله تعالى

اللَّهُ مَ ارْحَ م شَيْخَا شَيْخُ حُسَيْنْ مِنَ الْكُمَلِ النَّهُ مَ الْحَ شَيْخُ الْفَاضِلِ أَبْ لَهُ أَبِسْ مِ الْإِلَ هُ مَ لَاحَ شَيْخِنا الْفَاضِلِ الْبُسْ مِ الْإِلَ هُ مَ لَاحَ شَيْخِنا الْفَاضِلِ بَهِ يَ بَدِيْعُ الثَّنَا بَاللَّهُ أَفَ لِلِ بَهِ يَ الْإِلَ هِ تَ لَا إِنْ اللَّهُ الْفَاضِلِ الْرُسُلِ تَقِي الْإِلَ هِ تَ لَلْ إِنْ اللَّهُ الْمُسلِ الْرُسُلِ الْمُسلِ الْرُسُلِ الْمُسلِ الْرُسُلِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

<sup>160</sup> 

حَلِيْمٌ حَوِيْ حَكَمَا اللهِ اللهِ عَلَى الحُلُلِ خَ اْدِمٌ لِأَخْيَاْرِنَ اْ خِدْمَ لَهُ بِلَا كَسَ لَ دَأْبُهُ بِ لِحُور الْإِلَهُ مِثْ لَ شَهُ بِخِهِ الْعَاْمِ لَ ذِرْوَةٌ مِ نَ الْفُضَ لَا ذِكْ نِ رَبِّ فِ شَاغِل رَبِّ يَا رَحْمَا الْسُورَيْ إِرْحَامُ شَايْخَنَا الْشَّامِل زَوِّجْ لَهُ بِحُ وَرِكَ يَا رَبَّنَا وَاغْفِ رُ زَلَ لَ سَـــخِيٌ سَــمَىْ ذِكْــرُهُ مِثْـل شَـيْخِهِ شَـيْخُ عَلِــيْ شَـــقَ حُزْنُــهُ صَـدْرَنَا رَبَّنَـا وَاشْـفِ الْعِلَـل صُبْ رَبِّى عَلَى شَيْخِنَا رَحْمَ لَهُ بِلِلْا مَثَ لِل ضَاقَتِ الْقُلُوبُ بِفَقْ لِي اللهُ الْفُضَالِ اللهُ صَالِ اللهُ عَلَيْ اللهُ صَالِ اللهُ عَلَيْ اللهُ صَالِ اللهُ صَالِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِي طَهِ رْ قَلْبَنَا يَا اللَّهُ مِنْ حِقْدٍ وَمِنْ مَلَل ظَهَ رَتْ خَوَاْرِقُ لَهُ كَإِشَ الْأَجَلِ فَي طَهَ عَلَ يْكُمْ رِضَ أَءُ الْ وَلِيْ مِثْ لَ غَيْثِ بِ الْهَاطِ لَ غَاْبَ تِ الْأَخْبَ الْبُ لَنَا جَبِّرْ كَسْرَنَا يَا وَلِيْ فَضْ لُهُمْ فَشَ عَيْ أَرْضَ نَا كَشُ يُوْخِهِمْ كُمَلِ عَيْ قُوْمُ وْا يَا أَحْبَابَ الْعُلَى زِيَارَةَ الْشَايِخِ الْجَلِيِ

<sup>1 27</sup> 

كَمْ أَعْطَى جَزِيْلَ الْعُطَى كَضِينَافَةِ الْفُضَّلِلَ الْعُطَى كَضِينَافَةِ الْفُضَّلِلَ الْعُطَى كَ مْ أَحْيَا طَرِيْقَتِنَا فِي نَشْرِ وَفِي عَمَالِ لَاْ نُحْصِ فِي شَكَمَائِلَهُ فِي نَظْمِ وَفِي مُثُلِلهُ لَا نُحْصِ فِي مُثُلِلهُ اللهِ عَلَى مُثُلِل مُكْ رِمٌ لِآلِ مُحَ عَلَى الْرُسُ لِ نَورْ يَا إِلَهَ الْوَرَىٰ قَبْرَ شَيْخِنَا الْكَاْمِلِ وَاغْفِرْ يَا إِلَهِى بِحُرْ مَصَةِ أَفْضَكُ الْأُولِ هَ بُ لَدُ وَضَاكَ رَبِّنَ وَافْسَحْ قَبْرُوهُ يَا وَلِ هَـونْ سَـكْرَةَ الْمَـوْتِ لِـيْ وَأَحْبَابِنَــا الْكُمَــال يَسِّرْ أَمْرَنَا يَا رَبِّنَ فِي الْدُنْيَا وَفِي الْمِلَال يَ الْهَا اللهَا اللهُ الله يَاْ إِلَهَنَا أَسْقِنَا حَوْضَ سَيِّدِ الْرُّسُلِ صَلَاقٌ سَلَامٌ عَلَى مُحَمَّ لِذِ الْكُمَ لَلَامٌ عَلَى مُحَمَّ لِذِ الْكُمَ لِل وَءَاْلِ وَأَصْ حَابِهِ وَأَشْ يَاْخِنَا الْجُمَ لَلِهِ وَأَشْ يَاْخِنَا الْجُمَ لَلِهِ وَأَشْ يَاْخِنَا الْجُمَ مَا عُمَيْ رُكُمْ يَرْتَجِى غُفْ رَبِّ لِهِ الْأَوَّلِ

تمت بعون الله تعالى نظمها حسين محمد حاش رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَامُ دَائِمًا نَجْلَ عِلْهِ ذَا الْعُلَايِينَ شَ يْخِيْ عَبْ دَ الْقَ أَدِر مَ نْ لَــهُ شَانٌ جَــلاً مَنْ حَوَىٰ حُسْنَ الْصِّفَا تِ وَفَحْرِ فِي الْمَلَا مَـــنْ أَتَاْنَـــاْ أَوْرِعًــا فِـــىْ الْكِتَــاْبِ عَــاْمِلَاْ يَنْتَمِ ـ ـ يْ لِسَ ـ اْذَةٍ سِ لْكُهُمْ قَ ـ دِ انْجَ لَا وَشُ مُوس أَشْ رَبَتْ كَاْسَ شَهْدٍ قَدْ حَالَاْ مِثْ لَ شَ يُخِيْ أَحْمَ لَ وَابْنِ فِ الْمُكَمَّ لَا يَاْ كَرِيْمَ الْأَصْلِ يَا ابْ سِنَ الْمُعَلِّمْ مِنْ عَالَا أَنْ تَ مِنْ ذُويْ الْصَفْأُ وَسُلْمَ لُوْكِ سَلْسَ لَوْكِ سَلْسَ لَوْكِ فِ نُ بَجَيْ لَ قَبْ رُهُ أَخِ نَيْ أَخِ مَيْ لِ تَكُمُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِ \_ يْ ثَلَاثَ ـ لَهُ عَشَ ـ رِ مِ ـ نَ جُمَ ـ الْأَوَلَا ْ وَمُشِ يْرَ نَظْمِنَ الْصَاحِبِيْ وَمَ نَ تَ لَا صَالِّ يَا رَبِّ عَلَى مُصَاطَفَاكَ مُرْسَالًا

١٤٨

ءَاْلِ بِهِ وَصَ حْبِهِ وَشُ يُوْخٍ كُمَ لَاْ مَ اْلِعَبْ دِ لِلْ وَلِيْ عِنْ دَرَبِّ بِهِ الْعُلَى يُ

تمت بعون الله تعالى

نظمها شيخ عبد الولي شيخ العام لشيخنا الشيخ عبد القادر معلم علم رحمه الله تعالى اللَّهُ اللَّهُ ذُوْ الْجَلِيْ بِجَهِ أَهِ عَبْدَ لَل الْسَوَلِيْ وَعَ وَرَيْرَ ذُوْ الْعَلِ فِي اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَامُلِيْ أَنْ زِلْ عَلَ يُهِمْ رَحْمَ لَهُ أَلْطُ فُ لَ دَيْهِمْ رَأْفَ لَ أُسْ رُجْ إِلَ يُهِمْ رِفْعَ قَ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ أُصُ وْلُهُمْ شَ رِيْفَةٌ طَ رِيْقَهُمْ شَ رِيْعَةٌ أَنْ وَأَرُهُمْ شَرِقِيَّةٌ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ أَحْ وَاللَّهُمْ جَلَال لَهُ أَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ تَـــرَاْقُهُمْ رَبَّ الْعُــالَا مَقَاْمَـاتِ ذَوِيْ الْجَـالَا مَقَامَـاتِ ذَوِيْ الْجَـالَا وَأَلْبِسْ نَا مِنْ الْحُكَ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ تَــوَيْ الْمَقَاْمِاتِ لَهُـمْ تَـرَيْ الْفِـرْدَوْسَ عِنْدَهُمْ ثُبُ وْتِ الْشَّرْقِ مَرْقَ الْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ جَمِيْ لُ الْلَهُ أَتِ مِنْكُمْ جَلِيْ لُ الْقَدْرِ عَنْكُمْ جَلِيْ لُ الْقَدْرِ عَنْكُمْ جُ ذُبُ الْ رَّحْمَن نِلْ تُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَ أُمَلِيْ حُسْنُ الْصِّفَاتِ حَالُكُمْ حَالَاوَتُ الْشُرْبِ لَكُمْ خَالَاوْتُ الْشُرْبِ لَكُمْ

<sup>10.</sup> 

حُ بُ الْغَ رَاْم ذِكْ زُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَامُلِيْ خَيْرُ الْأُنَاسِ أَصْلُكُمْ خُمُ وْلُ الْحَالِ سِلْكُكُمْ خُمُ وْلُ الْحَالِ سِلْكُكُمْ كَثِيْ رُ الْخَيْرِ رَوْرُكُ مِ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ خَلْ وَأَيْلَ اللَّهُ مُ كَثِيْ وَأَيْلَ اللَّهُ مُ لَا مُقْدِشُ وْ وَأَيْلَ لَّهُ إِحْ لَهُ عُلِيْ وَأَرْبَعِيْنَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَالْمَلِيْ خِلْتُمْ كَمَ ن جَلِيْ وَصِرْتُمْ كَمَ ن جَلِيْ لِخَوْفِ ـ بِ كَهَرْوَلِ ـ ي اللَّه اللَّه جُدْ مَا مُملِيْ اللَّه اللَّه جُدْ مَا مُملِيْ دُرُ الْنَفِ يُس سَاذَتِيْ طَرِيْ قِ الْقَوْمِ قَادَتِيْ دُرُ الْنَفِ يَالْتَا عُلْمَ الْمَادِيْ الْمَادِيْ وَحُ بُّكُمْ طَرِيْقَتِ ئَي اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ ذِكْ رُالْإِلَ فِي قُلْوُلُكُمْ وَنُ وْرُ اللَّهِ قَلْ بُكُمْ وَذَيْ لَ الْفَضْ لَ لَكُ مَ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَ أُمَلِيْ ريَاضُ النَّفْس جُهْدُكُمْ رُحُوبُ الْقَلْبِ حَمْدُكُمْ رُحُوبُ الْقَلْبِ حَمْدُكُمْ لِقَاءُ اللَّهِ بُشْ رُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ زَهْ رَهَ الْ لَهُ الْ مَحَ تُ عُيُ وَنُكُمْ تَ لَا مَعَ تُ قُلُ فِبُكُمْ تَقَطَعَ تَ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ سَائِحِيْنَ إِلَى الْعُلَلْ سَارِعِيْنَ إِلَى الْعُلَلْ اللهِ الْعُلَلْ اللهِ الْعُلَلْ الْعُلَلْ الْعُلَلْ ال

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

سَـــاهِرِيْنَ لِمَـــنْ هَـــالا اللَّــه اللَّــه جُـــد مَـــأُمَلِيْ شَيْخُ الْإِسْ لَاْمِ أَنْ تُمُ بِشَارَةً قَدْ نِلْ تُمْ وَحُ بُ اللَّهِ فُ زُتُمُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ بِشَ يْخْ عَ وَرَيْرَ الْعُ لَا شَهْرُ الْكَرَاْمَ الْكَرَاْمَ الْمَ الْمُ لَلَّا لِشَ الْعُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَ أُمَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَ أُمَلِيْ صَدْرُ الْسَالُامَةِ مِنْهَا صِدْقُ الْكَالَام أَيْضُمَا سَــخُاْوَةَ يَــدُيْكُمَا اللَّهُ اللَّهُ جُـدُ مَـاأُمَلِيْ صَلَاقُ الْلَيْلِ وَطِيْفُكُمْ صَوْمُ الْنَّهَا وَطِيْفُكُمْ صَوْمُ الْنَّهَا وَظِيْفُكُمْ حَضْ رَةُ اللَّهِ خَيْ رُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ ضَوْءُ الْإِشْ رَاْقِ غَمُكُ م لِقَاءُ الْنَاسِ هَمُكُ مُ نَظْرُ الْمَوْلَيْ مَقْصُودُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِّي طَاْلِ بُ الْخَيْرِ أَنْ تُمُ طَهْرَةُ الْقَلْبِ ذِقْتُمُ طَهْرَةُ الْقَلْبِ ذِقْتُمُ طَرِيْ قُ الْمَ وْلَيْ سِلْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ ظَهْ رُ الْكِ رَاْمِ حُ زْتُمْ وَلِلْمَقَ الْمُ جُ زُتُمُ وَنُورُ الْجُوعِ ذِقْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِ زُ عَبْدَلَ لَهُ عَلَى وِيْ عَ وْنُ الْ رَّحْمَن خَلَ وِيْ

<sup>101</sup> 

عَ لَا مُ الْحَيْرِ مَلْ وِيْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ عِشْرُ الْصِّفَاتِ قَدْ قُسِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ كَمَا رُسِمْ عِشْرُ إِحْدَيْ إِذْ مَا خُصِمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُكِي غَيْثُ الْهِبَاْتِ مَا أَوْكُمْ غَرِيْبُ الْشَّوْقِ جَاءَكُمْ وَلَحْهُ الْغَيْهِ أَكْلُكُهُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ فَكَ مْ فِي الْأَرْضِ صَيَحْتُمْ مِنْ الْسَّمَاكُمْ سَمِعْتُمْ وَفِينَ الْخَلَواتِ عَرِجْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدُم مَا أُمَلِيْ سَبْعَ عَشَرْ فَرْحَا أَتُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ لِحَ ـ يَّهِمْ زِيَ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَ أُمَلِيْ لِمَاءُ الْغَيْبَ فِطْ رُكُمْ وَذِكْ رَالَّهِ فُصُوتُكُمْ وَذِكْ رُالَّهِ فُوتُكُمْ خَلَواْتُ الْقَلْبِ شُهْرُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مِأَمْلِيْ مَكَ انْهُمْ غَيْتُ الْرِّضَى وَمَ أُوَاهُمْ عَ يُنُ الْرَّجَيْ أَرْوَاْ حُهُ مِهُ فَوْقَ الْرِّقَى لللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ نَفْ سَ الْتُقَ عَيْ نَظِيْفَ لَهُ مِ نَ الْ لَذَنْبِ نَقِيَّ لَهُ

اسم الجامع: معلم عبد الله (إيران)، والشيخ عبد الرحمن.

نَيْ لَ الْمُنَى يَهِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُمَلِيْ وُضُ وْءُ الْعَ يْن وَارِدٌ وَطِ يْفُكُمْ زَوَاهِ لَـ وُضُ أَعْمَ اللَّهُ جُدْ مَا أُمِّلِي اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ هُم الْشَيْخِيْ وَسَاْدَتِيْ هُمْ عَبْدَ لَيْن قَادَتِيْ إِلَى الْخَيْرِاْتِ عُمْدِدَتِى اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ يَاْ إِلَهِى بِجَاهِمْ إِرْحَهُ بِنَا بِنُورِهِمْ وَأَلْحِقْنَا وَضَارَاتِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَامُلِيْ إغْفِ رْبِهِ مْ ذُنُوْبَنَا وَاكْشِ فْ بِهِ مْ كُرُوْبَنَا وَاكْشِ فْ بِهِ مْ كُرُوْبَنَا وَاسْ تُرْ بِهِ مْ عُيُوْبَنَا اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا مُلِيْ أَسْ ق بِهِ م أَرَاْضَ نَا وَاكْ فِ بِهِ م أَعْدَاءَنَا وَاصْ رِفْ بِهِ مْ شُرُوْرَنَا اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَامُلِيْ أَنْ رَلْ بِهِ مْ غَيْتَ الْرِّضَا صُبَّ بِهِمْ لُطْفَ الْرِّقَا سَهِّلْ بِهِمْ سُبْلَ الْرِّفْعَا اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ صَـــلَاْهُ رَبِّ الْوَاْحِــدِ مَـعَ الْسَّـلَاْمِ الْمَاْجِـدِ خَيْرُ الْأَنَامُ أَحْمَدِ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمْلِيْ وَءَالِهِ أَهْلُ الْفَخَرِ وَصَحْبِهِ أَهْلُ الْسَّحَرْ

<sup>105</sup> 

وَتَ ابْعِ عِلْ مَ الْبَحَ رْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ وَتَ ابْعِ عِلْ مَ الْبَحَ رْ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ إِذْ مَا دَقَ رِ مَا دِحًا بِأَهْ لِ الْمَجْدِ فَالِحَا كَعَبْدَ لَا يُن لَا مِعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ كَعَبْدَ لَا يَن لَا مِعًا اللَّهُ اللَّهُ جُدْ مَا أُمَلِيْ

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ عثمان دقر لشيخين الشيخ عبدله والشيخ عوريره رحمهما الله تعالى

إِلَهِ عِنْ اللهِ مِسْبَانُ مِأْسُرَاْدِ شَيْخِنَا يُسَمَّى بِعَبْدِ اللهِ مِصْبَاْحُ عَيْنَانِ اللهِ مِصْبَاْحُ عَيْنَانِ اللهِ مِصْبَاْحُ عَيْنَانِ اللهِ بِالْجُوْدِ وَالْعَطَا مُعِيْنُ الْمَسَاْكِيْنِ كَشَيْخِهِ جِيْلَاْنِ مِمَوْتِهِ فِيْ يَوْمِ الْجَمِيْسِ لِعَبْدِ الله وَبَعْدَ سِنِيْنَ كَانَ عَوَرَيْرَنَا أَلْفَانِ مِمَوْتِهِ فِيْ يَوْمِ الْجَمِيْسِ لِعَبْدِ الله وَبَعْدَ سِنِيْنَ كَانَ عَوَرَيْرَنَا أَلْفَانِ تَوَسَّلْتُ بِالْسَّادَاتِ أَهْلِ الْفَضَائِلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ ذَوِيْ الْشَانِ تَوَسَّلْتُ بِالْسَّادَانِ وَهُلَمَا اللهِ الْفَضَائِلِ مِنَ الْعُلَمَاءُ الْعَلْمِ مِنْهَا وَمَلْكَانِ وَهُمَا مَشَائِحُ وَالْمَوْنِ بِرُهْدِهِمْ وَهُمَا مَشَائِحُ اللهِ بَالْحِلْ وَهُو مَلْكَانُوا حَلِيْمَيْنِ وَهُمَ اللهِ بَالْعِلْمِ مِنْهَا وَعِرْفَانِ فِي طَيْلَ اللهِ بَالْعِلْمِ مِنْهَا وَعِرْفَانِ فِي اللهِ بَالْعِلْمِ مِنْهَا وَعِرْفَانِ فِي اللهِ الْإِلَهِ وَنَهْجِهِمْ وَفَائِقُهُمْ بِالْعِلْمِ مِنْهَا وَمِنْهَا وَعِرْفَانِ فَيْ مِنْ اللهِ الْإِلَهِ وَنَهْجِهِ وَإِرْشَادُهُمْ فِيْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا حُ جِيْلَانِ وَيُلْكَيْنِ فِيْ سِلْكِ الْإِلَهِ وَنَهْجِهِ وَإِرْشَادُهُمْ فِيْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا حُ جِيلَانِ وَلَيْلَيْنِ فِيْ سِلْكِ الْإِلَهِ وَنَهْجِهِ وَإِرْشَادُهُمْ فِيْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا حُ جِيلَانِ وَلِيْلَيْنِ فِيْ سِلْكِ الْإِلَهِ وَنَهْجِهِ وَإِرْشَادُهُمْ فِيْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا حُيلَانِ

ذَرُوْنِيْ أَنْ أَزُوْرَ أَهْلَ الْفَضَائِلِ وَسَاْدَاْتٍ لِلْأَقْطَاْبِ مِصْبَاْحُ أَدْيَاْنِ رَأُوْهُمْ عَلَى الْمُحْتَاْرِ رُؤْيًا عَيَانَةً وَزَاْدَتْ لَهُمْ فِيْهَا بِفَيْض وَنُورَاْفِ زياْرَتُهُمْ نَاذْبٌ عَلَيْنَا بِلا مِرَا بِنَصِّ الْأَحَادِيْثِ فَحُادُهَا بِإِيْقَانِ سَقَىٰ اللهُ قَبْرَهُمْ صَبَائِبَ رَحْمَةٍ وَأَسْكَنَهُمْ أَعْلَىٰ الْجِنَانِ كَعَدْنَانِ شَهِيْرَيْنِ شَمْسُ الْعَاْرِفِيْنِ بِشُهْرِهِمْ وَشَفِيْعُ الْمُذْنِيِيْنَ فِيْ يَوْمِ الْأَحْزَابِ صَفَتْ بَعْضُ أَمْلَاْكٍ صُفُوْفًا بِحَوْلِهِمْ كَعِنْدَ صَلَاْتِهِمْ بِصُبْح وَمَسَاْنِ ضِيَاءُهُمُ ضَاءَتْ بِهَا فِي أَرَاضِنَا خَوَارِقَ عَادَاتٍ لَهُمْ كَمْ بِكَثْرَانِ طَبِيْبَيْنِ أَشْفَىْ بِلَمْسِهِمِ يَاْ فَتَىْ بِمَصْرُوعِ صَرْعَانِ وَنِسَاْعَقِيْمَانِ ظَرِيْفَيْنِ عَالِمَيْنِ حَبْرَيْنِ أَمْجَدُ وَشَيْخَيْنِ شَاْهِرَيْنِ هُمْ أَهْلُ عِرْفَانِ عَجِيْبًا لَدَيْهِمْ فِيْ الْهُدَىٰ كَاْنَ وَ وَإِرْشَادُ خَلْقِ اللهِ جَهْرًا بِإِيْقَانِ غَرِيْبَ أَنِ حَالُهُمْ كَغَوْثِ الْبَرِيَّةِ هُوَ الْشَيْخُ جِيْلَانِ وَمُحْي لِأَدْيَانِ فَلَاْحٌ لِمَنْ فِي انْتِمَاْهُمْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ فِيْ جَلِيْسِهِمْ يَمُوْتُ بِسَعْدَاْنِ قَوِيَّيْنِ قَائِمَيْنِ فِيْ نَهْج رُسْلِنَا مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَىٰ حَبِيْبِ لِدَيَّانِ كَفَاْلَيْن كَاْفٍ لِلْمُرِيْدِ مِنَ الْعِدَى كَإِضْرَارِ عُدْوَاْهُمْ وَأَشْرَارِ سُلْطَانِ لَهُمْ مِنْ عَظَائِمِ الْعَجَائِبِ يَاْ فَتَىْ كَطَيْرَانِهِمْ فِيْ الْجَوِّ كَالْغَوْثِ كِيْلَاْنِ مَكَ أَرِمُهُمْ كَأْنَتْ كَتُرْبِ بِكَثْرَةٍ وَشَاْعَتْ بِهَاْ فِيْ أَرْضِنَا لَا بِبُهْتَانِ

نَيْلُ وَنَهْجُهُمْ عَلَىْ طَاْعَةِ الْإِلَهُ وَكَانُوْ لِحَوْفِ اللهِ نَحِيْفَ جِسْمَانِ وَتَاهَتْ جَمِيْعُ الْأَوْلِيَاءِ شُعُونُهُمْ لَدَيْهِمْ بَعِيْدٌ وَالْقَرِيْب سَوِيَانِ هُمُ الْرَّاعُ فِي كُلِّ الْمُرِيْدِيْنَ يَسْمَعُ بِهِمْ مَنْ يُنَادِيْهِمْ بِصُبْحٍ وَمَسَانِ هُمُ الْرَّاعُ فِي كُلِّ الْمُرِيْدِيْنَ يَسْمَعُ بِهِمْ مَنْ يُنَادِيْهِمْ بِصُبْحٍ وَمَسَانِ لَهُمْ مِنْ حَصَائِصٍ كَمُجَابِ دَعْوَاهُمْ صَرِيْعًا لِمَنْ زَارَهُمْ بِأَنْوَارِ أَزْمَانِ يَقُولُ أُويْسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَاهُمْ صَرِيْعًا لِمَنْ زَارَهُمْ مِنْ لِقَاءِ وَرُوْيَانِ يَعُولُ أُويْسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَائِلًا أُرِيْدُ إِلَى يُكُمْ مِنْ لِقَاءِ وَرُوْيَانِ قَدْ شَمَّ عَطْرُكُمْ وَيَا أَهْلَ هَاشِمٍ وَفَاحَتْ بِهَا فِيْكُمْ كَمِسْكِ إِلَى الْأَنِ قَدْ شَمَّ عَطْرُكُمْ وَيَا أَهْلَ هَاشِمٍ وَفَاحَتْ بِهَا فِيْكُمْ كَمِسْكِ إِلَى الْأَنِ وَدُولُ أَوْيُسُلُ عَدْنَانِ وَلَا أَهْلَ هَاشِمٍ وَفَاحَتْ بِهَا فِيْكُمْ كَمِسْكِ إِلَى الْأَنِ صَلَاثًة وَتَسْلِيْمٌ مِن اللهِ دَائِمًا عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ مِنْ نَسْلِ عَدْنَانِ وَعَالًى وَاللهِ وَأَصْحَابٍ كِرَامٍ وَسَادَةٍ وَأَبْسَدَائِنَا وَالْنُقَبَاءُ وَلِيَانُ وَأَنْ وَاللهِ وَأَصْحَابٍ كِرَامٍ وَسَادَةٍ وَأَبْسَدَائِنَا وَالْنُقَبَاءُ وَقِعَانُ وَوَالْ وَأَصْحَابٍ كِرَامٍ وَسَادَةٍ وَأَبْسِدَائِنَا وَالْنُقَبَاءِ وَأَوْمَا فِي وَالْ وَأَصْحَابٍ كِرَامٍ وَسَادَةٍ وَأَبْسِدَائِنَا وَالْنُقَبَاءُ وَالْمُعُمْ وَمِنْ اللهِ وَالْمَهُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُالِ وَأَوْلُ وَالْمُعْرِفِ وَلَا وَالْمَالُومُ وَالْمَالِ وَأَنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُعُمْ وَالْمَالِ وَالْوَالِيَا وَالْمُعْتِي اللهِ وَالْمَالُومُ وَلَا اللهِ وَالْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمَالِومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَلَا وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِعُولُ وَلِيْكُومُ وَلِي اللّهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِي اللّهِ وَالْمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَلَقُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِمُ وَل

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ أويس القادرية لشيخ عبدله رحمه الله تعالى

رَبَّنَا ارْحَهُ شُيُوْخَنَا الْمُسَمَانِ عَبْدَ اللَّهُ عَوَرَيْرَنَا الْفُضَلَا وَبَدَأْتُ بِمَدْحِهِمْ إِنَّهُمْ كَا نُوْ لَدَيْنَا جَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ سَاْدَاْتِنَا تَوَسَلْتُ مِنْهُمْ عَبْدَ اللَّهُ عَوْرَيْرَنَا الْكُمَلَاءِ وَهُمْ فِيْ سِلْكِ عَبْدِ الْقَادِرْ شَيْخِنَا مُحْيِيْ الْدِيْنِ وَكَعْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَهْوَ غَوْثُ الْمُعْظَم ذُوْ الْلِّوَاْءِ وَشَفِيْعُ الْأَنَامِ فِي الْجَزَاءِ وَكَرَاْمَ اتُّهُمْ كَثِيْ رُ كَبَحْ رِ لَا لَهُ سَاحِلٌ وَلَا مُنْتَهااءِ وَفَضَائِلُهُمْ لَقَدْ شَاعَ فِيْنَا وَبِشَانِ الْطَّرِيْقَةِ الْعَلْيَاءِ هُمْ جَوَادِيْن جَوْهَرَيْن شَهِيْرَيْ نَ اللَّهُ وَاءِ هُـمْ طَرِيْقَيْن عَـالِمَيْن بِعِلْمِ عَـارِفِيْن هُـمْ سَـوْدَةُ الْأَتْقِيَاءِ هُــمْ وَكَــاْنُوْ مُتَــاْبِعِيْنَ بِخَيْــرِ هُــمْ صَــفِيْن زُمْــرَةُ الْأَصْــفِيَاْءِ هُمْ سَلَاطِيْنُنَا وَسَيْفُ الْحُسَادِ لَا يَخِيْبُ مَنْ لَاذَهُمْ بوَبَاءِ هُـمْ سُـلَالَةُ ءَاْلٍ هَاشِـم كَـاْنُوْ زُهَـدَاْءُ وَهُـمْ عَلَـيْ الْكُرَمَـاْءِ أُمُهُــمْ فَاطِمَــةُ بِنْــتُ مُحَمَّــدْ نَجْــل سَــيِّدِ يُوْسُــفِ الْكَوْنَــاْءِ وَأَجْدَادُهُمْ إِنْتَمَاهُمْ إِلَىْ جَعْد فَر الْصَّادِقِ مِنَ الْصُّدَقَاءِ طَيِّرِ يْن طَ اهْرَيْن وَزَّكِيَ ا بِنُفُوسِ هِمْ عَ ن الْفُحَشَاءِ

شَاْهِرَيْن فِي الْكَوْنِ شَرْقًا وَغَرْبًا قُلْتُ ءَاْبَاءُهُمْ مِنَ الْكُرَمَاءِ وَبِاَفْوَاْهِهِمْ وَفَاحَ عَطُورًا شَمُّهَاْ يَسْتَشْفِيْ عَلَى الْسُّقَمَاءِ كَيْفَ تُحْظَىْ مَدِيْحُكُمْ وَتَنَاكُمْ فَهْوَ كَالْبَحْرِ مَالِئُ لَا انْتِهَاء وَشَهِدْنَا بِأَنَّهُمْ مَعَ طَهَ يَوْمَ بَدْر وَذَاكَ يَوْمُ الْبَلاْءِ جُمْلَةُ الْأَتْقِيَاءِ وَالْعُرَفَاءِ لَا تُقَاسِسْ لَهُمْ عَلَى الْإِسْتِوَاءِ وَبِخَلْقِ مِنْهُمْ حَلِيْمَيْنِ كَانُوْ صَابِرَيْنِ وَمِنْ أَذَيْ الْأَقْرِبَاءِ وَعَلَيْهِمْ جَاْدَ الْرَّحْمَنُ نَحِيْفَ الْ حِصْمِ وَالْطُّوْلِ لَوْنُهُمْ حُمْرَاءِ فَيَاْ فَوْزًا لِلْزَّائِ رِيْنَ بِهِمْ فِيْ خَيْرْ قُبَاْهُ تَلَقَىْ بِهَا الْأَوْلِيَاءِ وَبِهَا كَانَ مَجْمَعِيْهِمْ جَمِيْعًا يَحْضُرُوْنَ بِهَا وَقْتَ الْضَّحَاءِ لَهُمْ أَوْجَى الْمَعَالِ عِنْدَ الْإِلَهِ وَبِأَهْلِ الْكَمَالِ وَالْعُظَمَاءِ وَلَهُمْ مِنْ عَظَائِمِ لِلْعَجَائِبِ كَمَرِيْضِ بِلَمْسِهِمْ لِلْشِّفَاءِ وَلَهُمْ فِيْ الْتَصْرِيْفِ بِكُلِ مَا شَاءُ وَيَرْضَى إِلَهُنَا ذُوْ الْبَقَاءِ وَصَفَتْ حَوْلَهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهِم فِي الْعِشَاءِ وَحَـوَاْهُمْ شَـتَ الْمَكَـاْرِمِ كَـانُوْ فَـائِقَيْن بِـالْعِلْمِ وَالْأَطِبَـاْءِ كُلَ يَوْمٍ يَهْدُوْنَ أَهْلَ الْبِلَاْدِ بِالْعُلُوْمِ وَبَادٍ هُمْ بِاسْتِوَاْءِ يَاْ مُجِيْبَ الْدَّاعِيْ إِذَا كُنْتُ رَوْمًا مِنْكَ سُؤْلِيْ فَأَعْطِنِيْ بِالْعَطَاءِ وَلِنَاظِمِهَا يُسَمَىْ أُويْسِ بِزَمَانِهِ مَوْلِدُ الْسُعدَاءِ يَا إِلَهِيْ فَرِّجْ عَلَىْ الْمُسْلِمِيْنَ كُرْبَةً دَائِمًا بِلَا انْتِهَاءِ وَوَسِعْ رِزْقَنَا وَلِلْمُ وَمِنِيْنَ وَلِمَ نَ إِنْتَمَاهُ وَالْقُرَبَاءِ وَوَسِعْ رِزْقَنَا وَلِلْمُ وَمِنِيْنَ وَلِمَ نَ إِنْتَمَاهُ وَالْقُرَبَاءِ وَوَسِعْ رِزْقَنَا وَلِلْمُ وَلِمَ نَ إِنْتَمَاهُ وَالْقُرَبَاءِ مَا لَوَاتُ الْرَحْمَنِ ثُمَ سَلَامٌ عَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَنْبِياءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَنْبِياءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَنْبِياءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيْدِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيْدِ الْأَوْلِيَاءُ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيْدِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُحْتَارِ سَيْدِ الْأَوْلِيَاءُ وَعَلَى الْمُعْتِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَعَلَى الْمُعْتِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَعَلَى الْمُعْتِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءِ الْمُؤْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُعْتِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى الْمُعْتِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَعَلَى الْمُعْتِيْمَ وَالْمُ عَلَى الْمُحْتَادِ الْمُعْتَى وَالْمُعْتِيْنَ وَالْمُحْتَادِ وَالْمُ الْمُعْتِيْنَ وَالْمُعْتِيْمَ وَالْمُعْتِيْنَ وَالْمُ الْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْنَ وَالْمُعْتِيْنَ وَالْمُعْتِيْمَ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُ الْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتِيْمَ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتُعُولِ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتِيْمِ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتِيْمُ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتُولِ وَالْمُعْتُولِ وَالْ

تمت بعون الله تعالى.

نظمها الشيخ أويس القادريه لشيخين الشيخ عبدله والشيخ عوريره رحمهما الله تعالى

تَحِيَّاتُ الْإِلَهِيْ عَلَىٰ الْقُطْبَيْنِ عَبْدَكَ وَعَوَرَيْرَ قُوم تَمَجَدُ إِذَا مَا شِئْتَ تَعْجِيْلَ الْأُمُوْ تَوَسَلُ بِالْشُّيُوْ خَيْنِ الْمُزَهَدُ وَيُعْطِيْكَ الْإِلَكُ كُلِ حَيْبٍ وَنَفَحَاتٍ وَفَيْضَاتٍ تَوَجَدُ وَيُعْطِيْكَ الْإِلَكُ كُلَ حَيْبٍ وَنَفَحَاتٍ وَفَيْضَاتٍ تَوَجَدُ وَهُمْ مَانُوْ عَكُوفِيْنَ دَوَامًا بِتَقْوَيْ اللَّهِ خَالِقِهِمْ تَوَبَدُ وَهُمْ مَانُوْ عَكُوفِيْنَ دَوَامًا بِتَقْوي اللَّهِ خَالِقِهِمْ تَوَبَدُ وَهُمْ مَانُو عَكُوفِيْنَ دَوَامًا بِتَقْوي اللَّهِ خَالِقِهِمْ تَوَبَدُ جَمِيْلَيْنِ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ غَيْبٍ حَصْبٍ كَبَحْبٍ كَانَ مَلْنَانًا تَشَهَدُ وَمُصْ بَاحِيْنَ فِي أَرْضِ تَحَمَدُ وَكُمْ أَوْصَافَهُمْ مِنْ غَيْبٍ حَصْبٍ كَبَحْبٍ كَانَ مَلْنَانًا تَشَهَدُ وَكُمْ يَمُونَ بِغَيْبِ تَسْعَدُ وَأَنْ الْكَانُ اللّهَ الْهَاشِمِيْ وَنَاكِرُكُمْ يَمُونَ بِغَيْبِ تَسْعَدُ وَالْمَاتِ اللهَاشِمِيْ وَنَاكِرُكُمْ يَمُونَ بِغَيْبِ تَسْعَدُ وَالْمَاتِ فَيْ وَنَاكِرُكُمْ يَمُونَ بِغَيْبِ تَسْعَدُ وَالْمَاتِ مَنْ اللّهَ الْهَاشِمِيْ وَنَاكِرُكُمْ يَمُونَ بُغِيْبِ وَسَاكِرُكُ مُ يَمُونَ بُغِيْبِ وَسَاكُولُكُمْ يَمُونَ بُغِيْبِ وَسَاكُولُكُمْ يَمُونَ الْمَانِ اللّهُ الْمَاتِ الْمَاتِ مَا اللّهُ الْمُنْ الْمَالِقِ الْهَالْشِمِيْ وَنَاكُوكُمْ يَمُونَ الْمَانِ اللّهُ الْمَالِقِ الْهَالِقِ مِنْ فَيْ الْكَانِ اللّهُ الْمَالِقِ الْهَالْمُ مَنْ عَيْدِ وَالْمَالِقِ الْهَالْقِيْلِ اللّهِ الْمَالِقِ الْهَالِقِ مِنْ عَيْدِ وَالْمَالِيْ اللّهُ اللّهُ الْمُالِقِيْلُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيْلِ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

١٦.

وَلَوْ لَا هُمْمُ لَدَيْنَا كَانَ عَدْمًا عُلُوْمًا مِنْ فَقِيْهَاتٍ تَفَقَدْ مَشِيْتُمْ فِيْ الْهَوَيْ غَرْبًا وَشَرْقًا لَكُمْ تَصْرِيْفٌ مِنْ مَوْلَى الْمُوَجَدْ وَكَمْ يَشْفِيْنَا مِنْ دَاْءٍ وَجُرْح وَمَصْرُوْعِ وَكَاْنَ بِهِ تَفَسَدْ وَدَاْوِمْ حُبَهُمْ يَاْ مَنْ حَبَاْنَاْ تَكُوْنُ بِهَا مَفَائِزَةٌ تَحَمَدْ وَدُمْ ذِكْ رَاْهُمْ يَا مُسْ تَجِيْرُ إِلَى قُطْبَيْنِ الْشَيْخَيْنِ تَزَهَدْ كَفَاْنَا كَوْنُهُمْ فِيْ سِلْكٍ مُحْي لِدِيْنِ اللَّهِ فِيْ أَبَدِ الْمُؤَبَدْ وَمَـنْ نَـاْدَاْهُمْ فِـيْ كُـلِ أَمْـرِ يَنَـاْلُ بِهَـاْ سَرِيْعًا كَـاْنَ سَـرْمَدً تَعَاْلُوْ نَحْوَهُمْ يَا عَاْشِقِيْنَ تَفُورُوْنَ بِفَيْضَاهُمْ تَمَدَدُ وَكُمْ أَوْصَافُهُمْ كُمْ كُمْ كَتُرْبِ فَلَسْتُ بِمَنْ يُحَاوِيْهَا بِعَدَدْ وَأَنْتُمْ عُمْدَةُ الْأَقْطَابِ جَمْعًا وَسَادَاْتٍ وَأَشْيَاْحِ تَمَجَدُ أَنْتُمْ مَحْبُوْبُنَا وَبَهَاءُ وَجْهٍ وَأَنْتُمْ مِنْ مَشَاهِيْر تَحَمَدْ وَذَكِ رُهُمْ كَمْ شِفَاءٌ لِلْعَلِيْ لَ وَأَسْقَامِ وَجَانٍ قَدْ تَعَنَدُ لِسِيْلِكُمْ كَسِلْكِ لِمُحْيِ الْدِيْنِ هُوَ الْغَوْثُ الْمُعَظَّمُ مِنْ تَسَنَدْ لَكُمْ أَعْلَىْ الْمَرَانِبِ وَالْمَقَامِ بِلَا رَيْبِ لَدَيْ أَهْلِ الْمُجَهِدُ إِلَهِى اغْفِرْ لَنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ وَأَصْلَيْن لِقُطْبَيْن تَحَمَدُ وَتَوِّجْنَا بِتِيْجَاْنِ الْكَرِيْمِ وَوَسِعْ رِزْقَنَا قُرْعًا مُؤَبَدْ

يَقُولُ أُويْسُ أَحْمَدَ مِنْ مُحَادٍ لَهُ كَاسٌ وَسِلْسِلَةٌ مُسْنَدُ مَصَلَاةٌ اللَّهِ وَتَسْلِيْمٌ جَمْعًا عَلَىٰ خَيْرِ الْخَلَاٰئِقِ مَنْ تَفَرَدْ وَءَالٍ ثُكمَ أَصْحَابٍ هُدَاةٍ وَأَتْبَاعٍ وَسَادَاتٍ مُشْهَدُ

تمت بعون الله تعالى.

نظمها الشيخ أويس القادريه لشيخين الشيخ عبدله والشيخ عوريره رحمهما الله تعالى

تَوَسُّلِيْ بِشَيْخِنَا الْجَلِيْ لِ عَبْدَلَه وَعَوَرَيْرَنَا الْفَضِيْلِ الْهُمَا شُيُوْخُ الْشَّاهِرِيْنَ شُهَرَا هُمَا شُيُوْخُ الْشَّاهِرِيْنَ شُهَرَا هُمَا شُيُوْخُ الْشَّاهِرِيْنَ شُهَرَا هُمَا مُعْرُوْفُنَا ذِويْ الْفَهُومِ هُمَا مَعْرُوْفُنَا ذِويْ الْفَهُومِ هُمَا مَعْرُوْفُنَا ذِويْ الْفَهُومِ هُمَا مَعْرُوْفُنَا ذِويْ الْفَهُومِ هُمَا كُنْ رُ وَكَنْزُنَا الْكَرِيْمِ هُمَا مُحْيٍ لِدِيْنِ ذِيْ الْقَوِيْمِ هُمَا كَنْ رُ وَكَنْزُنَا الْكَرِيْمِ هُمَا مُحْيٍ لِدِيْنِ ذِيْ الْقَوِيْمِ هُمَا كَنْ رُ وَكَنْزُنَا الْكَرِيْمِ هُمَا مُحْيٍ لِدِيْنِ وَعَالِمَيْنِ هُمَا مَعْوُلُوهُمْ وَلِلْأَرْحَامُ هُمَا مُحْيَى الْيَتَامُى وَصُلَيْعَافُوهُمْ وَلِلْأَرْحَامُ الْمُعَلَى الْيَتَامُى وَصُلَيْعِ مُنَا سَعِيْدَيْنِ وَزَاهِ لَا لِمُنْ وَمَا عَزِيْ لِلْإِلَى هُمَا مَا صَبُورَيْنِ لِطَاعَةِ الْإِلَى هُمَا هُمَا مَنْ رَمُورَيْنِ لِطَاعَةِ الْإِلَى هُمَا شَيُوخُ الْأَنْوِيَا وَسَيْفُ الْعَانِلِ هُمَا شُيُوخُ الْأَنْوِيَاءِ الْفَالِحِ هُمَا الْعَالِحِ هُمَا شُيْوخُ الْأَنْوَيَاءِ الْفَالِحِ هُمَا شُومَا فَحُولُ الْأَوْلِيَاءِ الْصَالِحِ هُمَا شُكُونُ الْمُؤْلِيَاءِ الْفَالِحِ هُمَا الْعَالِحِيْنِ وَلِيَا الْمُؤْلِيَاءِ الْمُلْوِيِ لِلْمُ الْمُؤْلِيَاءِ الْمُعْرِيْفِي وَلِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِيَاءِ الْمُؤْلِولِيَاءِ الْمُؤْلِولِيِهِ الْمُؤْلِولُولِيَا الْمُؤْلِولِيَا الْمُؤْلِولِيَا الْمُؤْلِولِيَا الْمُؤْلِولُولُولُول

١٦٢

هُمَا ضِياْءُنَا وَالْصَادِفِيْنَ حَازُوْ نَوَالْكُمْ لِلْزَّائِسِرِيْنَ أَنْ تُمْ وَلِي اللهِ ذُوْ الْجَالَالِ أَنْتُمْ نُواْبُ الْمُصْطَفَى الْكَمَالِ أَنْ تُمْ سُلْطَانُنَا وَلِلْعِبَ أَدِ وَنَصْرُ الْمُصْطَفَىٰ طَهَ الْجِهَادِ أَنْتُمْ فِيْ سِلْكِ غَوْثِنَا الْمُعَظَّم هُوَ الْجِيْلَاْنِ مِنْ ذَوِيْ الْمُكَرَّمْ أَنْ تُمْ أَمِيْنَ يُن وَمَاْحِ دَيْن أَنْ تُمْ عَزِيْ زَيْن وَالْزَاْهِ دَيْن كَرَاْمَةُ لَكُمْ بِفَضْ لَ اللهِ ذَاْمَتْ بِبَدُو وَمَعْ بِلَادِ اللهُ هَبُوْلَنَا بِنَا يُلِكُمُ الْجَارِيْلَا يَا ءَالَ الْهَاشِم ذَويْ الْفَضِيلَا نَاْظِمُهَا أُوَيْسُ ابْنُ مُحَمَّدِ الْقَادِرِيْ الْشَّافِعِيْ الْأَمْجَدِ يَــاْ رَبَّنَـاْ يَــاْ رَبَّنَـاْ إِغْفِــرْ لَنَــاْ وَسَـاْمِحْنَاْ مِمَــاْ جَنَيْنَـاْ عِنْــدَنَاْ يَاْ رَبَّنَاْ يَاْ رَبَّنَاْ أُسْتُرْ لَنَاْ وَأَسْقِنَاْ غَيْثًا عَلَىْ أَرَاْضِنَاْ وَاحْسِنْ أَعْمَالَنَا بِحُسْنِ الْحَاتِمِ وَاشْفِ مَرِيْضَنَا بِعَكْسِ الْظَّالِمِ وَأَهْدِنا بِالْفَتْحِ يَا فَتَاحُ وَبِالْحَبِيْبِ الْمُصْطَفَى الْوَهَاجِ وَوَفِّقْنَا الْسَاعَةِ الْقَوِيْمِ وَسَلِمْنَا الْسَبَلَاءَ بِالْسَّلِيْمِ وَعَاْفِنَا بِالْعَفُو وَالْغُفْ رَاْنِ كَانُوْ مُسَاْوِيَيْنِ بِالْرِّضْ وَانْ أَغِتْ لَنَاْ وَاصْرِفْ لَنَاْ شُرُوْرًا قَحْطًا وَجُوْعًا يَاْ رَبَّ الْبَرَار صَلِّ وَسَلِّمَنْ عَلَى مُحَمَّدِ وَءَالِهِ وَصَحْبِهِ الْمُمَجَدِ

# تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ أويس القادرية لشيخين الشيخ عبدله والشيخ عوريره رحمهما الله تعالى

رَبَّنَ الْرَحَ مِ شَ يُخَنَا شَ يُخْ حُسَ يْنِ الْعَابِ لَمَا كَــاْنَ نَجْمًـا لَاْمِعًـا فِــي اللَّيَـالِي سَـاْهِدَاْ كَـــاْنَ بَـــدْرًا بَــاهِرًا بَــلْ وَشَمْسَاً شَــوْهِدَاْ كَــاْنَ بَــزاً عَـاْمِلًا بِكَــالْام الْوَاحِـادَاْ كَـــاْنَ ذَاْ رَاْي وَصُلْـــ وَبَـــذَاْ وَفَقِيْهً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكَفَــــى فَحْـــرًا لَـــهُ صُــحْبَةُ الْاَمَاْجِـــدَاْ نَجْ لَ سَ مَنْتَرْ شَ يْخُهُ ذَاكَ فَضْ لَ لُ الْمَاْجِ لَذَا رَبِّ نَـــورْ قَبْــرَهُ كَالنَّجَاسُ مَــنْ هَــدَاْ وَرَفِيْقً إِلنَّبِ عِيْ فِي الْجِنَانِ خَالِكَ، وَقْ تُ مَ وْتِ شَ يْخِنَا فِ يْ ذِيْ الْحَ جِّ جَيِ دَا يَـــاْ إِلَهِــيْ فَاسْــقِهِ حَــوْضَ خَيْـر مَــنْ بَـــدَاْ

<sup>175</sup> 

نظمها الشيخ سعيد بن محمد بن عبد طيري لشيخنا الشيخ حسين علي طوري رحمه الله تعالى

سَلاْمُ اللهِ فِيْ كُلِّ الْشَوْنِي عَلَى شَيْخِي حُسَيْنٍ ذِى الْتَنَاهِى هُوَ ابْنُ عَلِي عُمْدَتِنَا عَفِيْفُ عَدِيْمُ الْمِشْلِ عَالٍ عِنْدَ اللَّهِ هُو ابْنُ عَلِي عُمْدَتِنَا عَفِيْفُ عَدِيْمُ الْمِشْلِ عَالٍ عِنْدَ اللَّهِ وَلِيُّ قَدْ قَفَى إِثْرَ الْحَبِيْبِ مُحِبُ الْخَيْرِ مُنْجِيْ أَهْلِ اللَّهِ حَلِيْهُ دَأْبُهُ طَأْعَاتُ رَبِّنِ مُهَابُ مُكَرَمٌ مَدْحِى لِلَّهِ وَلِي مُهَابُ مُكَرَمٌ مَدْحِى لِلَّهِ فَصِيْحًا كَانَ ذَا عِلْمٍ وَفَهْمٍ فَقِيْهُ فَاضِلُ ذَا فَيْضُ اللَّهِ تَقِيَّا كَانَ ذَا وَرَعَ وَبَاذُلٍ وَعَدْلٍ عِنْدَ نَاذَا فَضْلُ اللَّهِ تَقِيَّا كَانَ ذَا وَرَعَ وَبَاذًا فَعَالًا وَعَدْلٍ عِنْدَ نَاذَا فَضْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

خَلِيْفَةُ شَيْخِنَا نَجْل سَمَتَرْ صَفِيُّ الْقَلْبِ زَاهِدُ لِلَّهِ كَرَاْمَتُ لُهُ كَشَمْسِ فِي السَّمَاءِ كَإِنْيَاْنِ الطَّعَاْمِ عِنْدَ اللَّهِ عَـدِيْمٌ فِي الـدُّنَا عَـوْنُ الْأَنَـاْمِ عَرِيْـفٌ عَامِـلٌ بِعِلْـم اللَّـهِ ضَرِيْحُهُ مُسْتَقِرٌّ فِي عَوَالَىْ رضَاءُ اللَّهُ عَلَى شَيْخِي فِي اللَّهِ أَيَ الْمُنَىٰ مَعْ أَمْن اللَّهِ أَيْ الْمُنَىٰ مَعْ أَمْن اللَّهِ الْمُنَىٰ مَعْ أَمْن اللَّهِ إِلَهِيْ اغْفِرْ عَلَى الْشَيْخِ الْوَلِيِّ وَنَسِوِّرْ قَبْرَهُ بِنُسُوْرِ اللَّسِهِ وَأَسْقِ حَوْضَ رُسْلِكَ يَا إِلَهِيْ وَزَوِّجْهُ بِحُوْرِ عَيْنِ اللَّهِ وَزِدْ عِانًا وَتَكْرِيْمًا لِقَبْرِ حَوَى جِسْمَ الْوَلِيِّ جُدْ لِلَّهِ وَبَارِكْ فَرْعَهُ وَاقْصَ إِلَهِى حَوَائِجَهُمْ بِفَضْلَ نَبِيِّ اللَّهِ كَذَا الْإِخْوَانُ وَالْأَحْبَابُ طُوًّا مَعْ الْأَشْيَاخِ نَصْرِ أَهْلِ اللَّهِ خُصُوْصًا شَيْخَنَا شَيْخَ الْكِرَاْمِ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ نُورِ اللَّهِ إِلَهِ يْ اغْفِرْ لِنَاظِمِهَا وَنَوِّرْ وَصَيِّرْ سَعْيَهُ لِأَجْلِ اللَّهِ صَلَاقُ اللَّهُ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيَا خَيْرَ الْأَنَامِ عِنْدَ اللَّهِ وَءَالٍ ثُكمَ أَصْحَابٍ هُدَاتٍ وَأَتْبَاع حُمَاةٍ دِيْن اللَّهِ مَتَى مَاْ يَرْتَجِيْ عَوْنًا وَعَفْوًا عُبَيْدُ اللَّهُ مَعْ فَضْل الْإِلَهِ تمت بعون الله تعالى.

نظمها الشيخ عبد الله معلم على لشيخنا الشيخ حسن علي طورى رحمه الله تعالى

بِسْم الْعَلِيْ أَبْتَدِيْ بِمَدْح الْوَلِيْ حِبِّنَا سَمَاْ صِنْتُهُ فِي الْوَرَى كَشَيْخِهِ مُحْيِي الْتَّرِي سَيِّدٌ لِأَهْلِ الصَّفَا وَصَاْحِبُ خَيْر جَرَىْ لِيْ بُ وَلَاْمِ عُ بَ لَ وَلِيْ تُ لِأَهْ لِ الثَّنَا الثَّنَا الثَّنَا الثَّنَا الثَّنَا الثَّنَا فَقِيْ لَهُ مِ نَ الْفُضَ لَا وَفَ انْقِي عَصْ رِ حَ وَي سَلِيْلٌ بِسِلْسِلَةِ الْكِ صَاكَابِر أَهْلِ السَّنَا وَمُحْيِي اللَّيَالِي الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ الْالْهُ جَيْ بِفِكْ رِ وَذِكْ رِ دُعَالًا وَمُحْيِ بِـــهِ بَاْهَـــتِ الْأَتْقِيَـا الْإَتْقِيَـا إليــه انْتَمَـــي الْأُمنَـا تَ رَىْ عُمْ رُهُ قَدْ سَعَى بِمِلَّ ةِ خَيْر الْمَ لَا وَلِي مَ بُورٌ عَفَ ا بِجَفْ وَةِ أَهْ لِ الْجَفَ ا غَيَاْهِ بُ جَهْ لَ غَشَا بِنَاْءٍ بِلِهِ ذِيْ الْحَشَا عَيَاْهِ بِ فِي الْحَشَا حَقِيْ قُ بِ أَنْ يُهْتَ دَىْ بِ إِثْرِهِ قُ لَ حَبَّ ذَا وَمَ ن لِ يْ بِ أَنْ أَحْتَطِ يْ بِمِثْلِ بِهِ فِ فِي قُطْرِنَ ا وَافْسَ حْ قَبْ رَهُ وَنَ وِّرْ أَنِلْ هُ بِبَ رْدِ الرِّضَ فَيْ بَشِّرْهُ بِمَا يَرْتَجِيْ وَيَرْجُوهُ أَهْلُ الْهُدَىٰ  وَءَالٍ وَصَحِبْ وَمَصَنْ بِسِنَهْ الْأَوْلَ فَ إِقْتَفَى وَوَارِثِهِ مُ شَيْخَنَا حُسَيْنٍ فَجُدْ بِالْمُنَا مُسَيْنٍ فَجُدْ بِالْمُنَا مُتَى مَا عَلِي حَدا بِإِنْشَادِ بَحْ رِحَالاً وَمَا يَرْتَجِيْ حَالًا لِإِنْشَادُ بَحْ وَقَ أُهَيْلِ الْهَنَا وَمَا يَرْتَجِيْ حِاللهُ عَون الله تعالى.

نظمها الشيخ على محمد فارح لشيخنا الشيخ حسين على طوري رحمه الله تعالى

 نظمها معلم أحمد هوت لشيخنا الشيخ حسين على طوري رحمه الله تعالى

إِلَهِيْ ارْحَمْ عَلَيْ شَيْح يُو سُفٍ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ اللهُ بَكُمُ مَلَةٍ وَحَمْ لِلهُ اللهُ بَسَدَأْتُ نَظْمَ أَبْيَانِي بِبَسْمَلَةٍ وَحَمْ لِ اللهِ أَنُكُ وَمُ اللهُ أَنُكُ وَمُ اللهُ أَنُكُ وَمُ اللهُ اللهِ لِكَيْ فُزْنَا بِفَيْضِ اللهُ وَشَيْخ بِمَدْحِ أَهْلِ اللهِ لِكَيْ فُزْنَا بِفَيْضِ اللهُ وَشَيْخ يُوْسُفِ الْسَامِيْ مُحِبِّ مِنْ هُدَاتِ اللهُ وَشَيْخ يُوْسُفِ الْسَامِيْ مُحِبِّ مِنْ هُدَاتِ اللهُ

هُ وَ شَيْخٌ فَقِيْدٌ عَارِفٌ بِعُلُ وْمِ شَيْخٌ فَقِيْدٌ عَالله تَقِيئٌ تَاْرِكُ الْفَحْشَا وَتَاْبَ لِأَجْلِ خَوْفِ اللهُ صَفِيٌّ صَادِقُ الْقَوْلِ سَمَاْ حَتُهُ لِوَجْ لِهِ اللهُ هُ وَ الْحَبْرُ الْمُكَرَّمُ مِنْ ذَوِيْ الْمَجْدِ بِفَضْلِ اللهُ لَــهُ خُلُــقٌ وَأَوْصَـافٌ حِسَانٌ مِـنْ هِبَـاتِ اللهُ سَخِيٌّ صَاْحِبُ الْكَرَمِ وَسَابِقٌ فِي عِبَادِ اللهُ وَكَانَ مُجَابُ الْدَّعْوَاتِ تَهَجَّدَ فِي لَيَالِ اللهُ وَدَابُكُ أَنْ يَكُونَ صَاْ مِتَا إِلَّا بِلِهِ وَدَابُكُ مِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيْ ـــزُ عِنْـــدَ أَهْــل الله وعَــوْنُ مِــنْ ضَـعِيْفِ الله إِلَهِ يْ جُدُ بِمَغْفِ رَةٍ وَعَفْ وًا مَعْ رِضَاءِ اللهُ بِجَاهِ الْمُصْطَفَىٰ الْهَادِيْ أَجِرْنَا مِنْ زَّكَالِ اللهُ وَأُوْسِعْ قَبْرُهُ وَاجْعَلْ بِرَوْضَاتِ نَعِيمُ اللهُ عَلَيْهِ الْبِسْ خَرِيْرَ سُنْدُ سِ خُضْ وَوُحُ فَرِ اللهُ وَأَشْرِبُهُ بِحَوْضِ فِي جَنَاتِ الْخُلْدِ أَرْضِ الله إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَنَا وَلِمَنْ دَعَا أَخْيَارَ أَهْلَ اللهُ وَسَـــهِّلْ أَمْرَنَـــاْ وَاقْــض حَوَاْئِجَنَـــاْبِهِمْ يَـــاْ اللهْ وَطُ لَابَ الْقَصِيْدَةِ جُدْ لَهُ مَ فَضَالًا وَعَفْ وَ اللهُ كَالْشَهِ يْخ عَبْد الْقَادِرِيْ وَابْنُ شَيْخ يُوْسُفْ عَبْدُ اللهْ

إِلَهِ يْ اغْفِرْ لَهُ مْ وَلَنَاْ وَكُلُّ لُّ أَعْدَاثِنَاْ يَا اللهُ وَجُدْ حِفْظًا لَنَاْ وَاصْرِفْ بِكُلِّ أَعْدَاثِنَاْ يَا اللهُ وَجَيِّبِ بُكُلُّ عَشْمِتْ بِهِمْ يَاْ اللهُ وَخَيِّبِ بُكُلُّ حُسَّادٍ وَلَاْ تُشْمِتْ بِهِمْ يَاْ اللهُ وَخَيِّبِ بُكُلُّ حُسَّادٍ وَلَاْ تُشْمِتْ بِهِمْ يَاْ اللهُ وَارْزُقْنَا بِتَوْفِيْ قِ وَجُسْنِ خِتَامَنَا يَا اللهُ وَوَسِّعْ رِزْقَنَا وَاصْلِحْ فَسَادُ الْبَيْنِ يَا اللهُ وَصَلِّ وَاصْلِحْ فَسَادُ الْبَيْنِ يَا اللهُ وَصَلِّ وَسَلِّمَنْ رَبِّيْ عَلَى الْمُخْتَارِ نُورِ الله وَصَلِّ وَسَلِّمَنْ رَبِّيْ عَلَى الْمُخْتَارِ نُورِ الله وَالْمَنْ رَبِّيْ فَمُنْشِد لَكُ اللهُ وَالله وَالْمَنْ رَبِّيْ وَمُنْشِد لَا يَعْمِنَا لَلهُ وَالله وَاله وَالله و

نظمها معلم طاهر الشيخ أحمد جامع غرير لشيخنا الشيخ يوسف محمد غوتال رحمه الله تعالى

رَبِّ فَ الْحُمْ لِلْ وَلِيْ حَاْجِ مَحْمُ وْدِ الْعِلِيْ وَبِحَمْ وَدِ الْعِلِيْ فِي الْجَلِيْ وَبِحَمْ دِيْ وَلِحَمْ دِيْ الْجَلِي وَبِحَمْ دِيْ وَلِحَمْ دِيْ الْجَلِي وَأَصَ لَيْ قَانِيً عَلَى خَيْر والرُّسُ لِيْ وَأُصَ لَيْ قَانِيً عَلَى خَيْر والرُّسُ لِيْ تَعَنَّ وَاسْ مَعُوْ مَ دْحَ الْوَلِيْ وَاسْ مَعُوْ مَ دْحَ الْولِيْ

هُ وَ نَجْ لُ مُحَمَّ لُهُ ذُوْ السَّخَاْ وَالْعَمَلِ فَيْ هُ وَ فَقِيْ هُ صُ وْفِي عِلْمُ هُ كَ الْمَنْهَلِيْ هُ وَ نَجْ مُ فِ يُ الْ وَرَىٰ هَ الْ وَرَىٰ هَ لِلْجُهَّلِ لِي لِلْجُهَّلِ لِي اللَّهِ اللَّهِ الْ هُ وَ رَفِيْ عُ الْرُتْبَ قِ مَدْحُ لُهُ كَالْعَسَ لِيْ كَ هُ كُرَاْمَ الْجَلِيْ الْجَلِيْ مُوْسَى فِي الْجَلِيْ زُهْ لَهُ فَ لَا الْفُصَّ لِيْ شَانَ أَهْ لَ الْفُصَّ لِيْ زَاْرَ قَبْ رَ الْمُصْ طَفَى حَجَّ بَيْ تَ الْأُوَّلِ يَ مَوْتُ لُهُ فِي خَمْسَ إِ شَهْر رَمَضَ الْغَلِي عُمْسَ إِنَّ الْغَلِي يُ قَبْ رُهُ فِ عَيْعَ لَهُ عِكْمَلِ عَيْعَ لَا بِجَ وَالْرِ الْكُمَلِ عَيْعَ لَا بِجَ وَالْرِ الْكُمَلِ عَيْ زُرْ أَخِيْ فِيْ الْحِجَةِ لِتَنَالُ الْمَالَىٰ الْمَالَىٰ أَمْلِيْ صُبْ عَلَيْ مِ رَحْمَ قَ كَسَحَاْبِ نَزِيْ لُ مَنْهَلِ يُ أَعْطِ يَا رَبَّ الْوَرَى جَنَّ عَنَّ الْمُعَجَّلِ فَي أَعْدِ الْمُعَجَّلِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ وَأَلْحِقْ ـ ـ هُ بِ النَّبِيْ وَامْ ـ حُ عَنْ ـ هُ زَلَلِ ـ يْ يَ الْهَا الْجَلِيْ قَبْ رَشَ يُخِنَا الْجَلِيْ رَبِّ أَسْ ق حَوْضَ له يَا إِلَهِ في اقْبَلِيْ رَبِّ نَ ـــورْ قَبْ ــرهُ كَإِمَ ــامْ الْحَنْبَلِ ــي رَبِّ يَسِّرُ أَمْرَنَ إِلَّهُ وَارْشُدَنْ فَرَعَ الْوَلِيْ

رَبِّ أَحْسِ نْ خَتْمَنَ الْ بِ فِ وَاصْ لِحْ عَمَلِ يْ رَبِّ طَهِ رَ قَلْبَنَ أَ وَقِنَا مِ نَ عِلَلِ فَي رَبِّ فَ الزَّلِكِ الْمَنْ اللَّهِ الزَّلِكِ الزَّلْ رَبِّ أَجِ بُ دَعْوَنَ أَ يَ أَمِجِيْ بَ السُّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّ وَفِقْنَا أَي أَنَا رَبَّنَا رَبَّنَا إِن مَا الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْم وَالصَّ لَاٰهُ سَ رْمَدَا لِلْنَبِ عِي الْأَفْضَ لِيْ ثُ مَ حَبِهِ وَأَتْبَ الْكُمَلِ عِي وَكَ لَا أَنْبِيَ الْأَنْبِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيِ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي وَأَشْ يَاْخِيْ كُلِّهِ مَ وَأَحْبَ الْفُضَّ لِيْ وَالِ دِيْ مُعَلِّمِ يْ وَمُرَبِّ يْ أَصْ لِيْ وَبِشَ يُخِيْ حَسَ نَ وَحُسَ يُن ابْ ن عَلِ يَ وَخُصُوْصً اللَّهِ الْجَلِيْ عَالَم مَحْمُ وْدْ ذَا الْجَلِيْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهُ رَبِّ فَ ارْحَمْ لِلْ وَلِي وَأَبْيَانِ عَدُ (لز) مِنْ حِسَابِ الْجُمَلِيْ لَا إِلَ هَ إِلَّا اللَّهِ عَمَلِ هُ رَبِّ خَ اتِّمْ عَمَلِ في تمت بعون الله تعالى.

نظمها معلم عبد الله بن الشيخ عمر بن الشيخ حسين لشيخنا الشيخ حاج محمود رحمه الله تعالى

مَ لَدُ يَ أُولِيَ أَوْلِيَ أَءُ اللهُ مَ لَدُ يَ أَوْلِيَ أَوْلِيَ أَوْلِيَ أَوْلِيَ أَوْلِيَ أَءُ اللهُ مَ لَدُ يَ أُولِيَ انْ الله أَغِيْثُونَ الله أَغِيثُونَ الله أَيَا نُوابَ رُسُلُ الله وَقَادَةُ أَهُلُ وَيُانَ الله وَيَا شُلِهُ عَاْءَ خَلْقِ اللهُ أَغِيْثُوْنَا إِفَضَالُهُ وَيَكُوْنَا اللهُ بِكُ مَ نَرْجُ وْ رَضَ انَّهَ اللهُ وَحُسْ نَيْ نَيْ لَ فَ يُصْ اللهُ فَبَ الْهِ الله أَغِيثُونَ الله فَض ل الله فَض ل الله فَجُ وَدُوْ بِنَ وَأَلِ اللهُ أَغِيثُوْنَ أَ بِفَضَ لَ اللهُ ثَنَاكُمُ ذِكْ رُيْ نِ اللهُ وَتَعْظِ يُمُ كَمَ اللهُ وَتَعْظِ يُمُ كَمَ اللهُ وَفَرْضٌ فِي خَوْاصِ اللهُ أَغِيْثُوْنَا إِفَضَالِهُ وَاللهُ اللهُ جَنَانُكُمْ مَجَالُ الله وَمَهِ بَطُ أَسْرُار الله وَمَرْقَ اللهُ أَغِيْثُونَ اللهُ أَغِيْثُونَ اللهُ وَمَرْقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله حَفِ يْظُكُمْ نَصِ يُرْ الله فَصِ رْتُمْ فِ يُ أَمَ أَمَ الله فَوَاْصِ لَكُمْ سَ عِيْدُ الله لَعْ أَغِيْثُوْنَ الله عِلْدُ الله الله خِتَ اللهُ مَهْ دِيٌّ مَ عَ نَبِ عَ اللهُ خَتَ اللهُ عَهْ دِيٌّ مَ عَ نَبِ عَ اللهُ

۱۷٤

عِيْسَ عِي يُردِيْ عَدُوَّ اللهُ أَغِيْثُوْنَ إِفَضْ لِ اللهُ دَارُكُ مِ ذَارُ نَظْ رِ الله دَأْبُكُ مِ طَاعَ لَ لَلَّهِ وَأَبُكُ مِ طَاعَ لَ لَلَّهِ وَارْكُ مِ طَاعَ اللَّ فَكُوْنُ وْ عَ زْمَ أَهْ لَا الله أَغِيثُوْنَ الله لله ذَاْقَ وَجْدَ الْهَوَى لِلَّهُ مَكَادِحُ أَوْلِيَكَاءُ اللهُ فَأَسْ قُوْنِيْ شَ رَاْبَ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ فَضْ لَ اللهُ رَحِ يْمُ رَحْمَ نُ بِ اللهُ مَوْلَانَا مُنْ ذُ نُ رُض اللهُ بِتَعْظِ يْمِ أَهْ لِ دِيْ نِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ لَغِيثُونَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ زَاْدُكُ مَ قُرْبُ رُسْلِ اللهُ زَاْدُكُ مِنْ مُ رُوْحُ دِيْ نِ اللهُ زَانُكُ م نُ وُرُ وَجْ بِهِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ أَ بِفَضْ لِ اللهُ أَفَاْضَ كُمْ بِنُ وْرِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ لِفَضْ لَ اللهُ شَـــهَاْدَةُ أَهْـــل خَيْــرِ الله كَشَــمْسِ فِــيْ سَــمَاءِ الله شِ فَاءٌ ذِك رُهُمْ لِلَّهُ أَغِيْثُوْنَ أَ بِفَض لِ اللهُ صَدِيْقٌ مَنْ وَلِيٌّ الله صَدَاْقَتُهُ بِفَ رَضِ الله ضِ يَاْءُهُمْ فَ وْقَ بَدْر الله فَنَ وْ بِنُ وْر وَجْ بِهِ الله

فَبِهَا نَظْ رُغَيْ بِاللهُ أَغِيْثُونَ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله طُ وْبَيْ لِمَ نْ يُحِ بُ الله مُحِ بَ أَحْبَابِ وِ لِلَّهِ مُحِ بَابِ لِلَّهُ مُحِ بَابِ لِلَّهِ لِلَّا بُشْ رَىْ بِنَ زُلِ حِبِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ فَضَ لِ اللهُ طَهِيْ رُ مُلْ كُ عَرْشِ اللهُ إِذَاْ قَامَ تُ رَجَ أَلُ اللهُ فَمَظْهَ رُ أَهْ لَ قُرْبِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ فَضَ لَ اللهُ عُلَمَ اللهُ عُظَمَ اللهُ عُظَمَ اللهُ عُظَمَ اللهُ عُظَمَ اللهُ عُظَمَ اللهُ عُظمَ اللهُ اللهُ الله فَتَعْظِ يُمُهُمْ فَ رْضُ الله أَغِيثُونَ الله فَض للله غُ زَاثٌ فِ يْ عِ دَاْءِ الله هُ دَاتٌ فِ يْ عِبَ ادِ الله فَهُ م فِ مِي ذَا رُعَاتِ الله أَغِيثُونَ الله فَض ل الله فَ وْقَهُمْ عِنْ دَهُمُ اللهُ فَهُمْ فِي بَحْرِ فَيْضِ اللهُ فِيْ ذِيْ وَيَوْمِ حَشْرِ اللهُ أَغِيْثُوْنَا بِفَضْلِ اللهُ قَمِ نُ وَصْ لُ رُسُ لِ اللهُ إِذَا وُصِ لَ وَلِ كَيْ اللهُ فَوَصْ لُهُ وَصْ لُ دِيْ نِ اللهُ أَغِيْثُونَ اللهُ وَصْ لِ اللهُ كَفَانَا غَوْثُ خَلْق الله نَائِب بَ خَيْر رُسُل الله لِ وَاءً لِرَسُ وَلِ اللهُ أَغِيْثُونَ اللهُ لِفَض لِ اللهُ لَـــهُ مِنْبَـــرْ رَسُـــوْلِ الله عَلَـــيْ مَرْقَـــيْ رَجَــاْلِ الله

١٧٦

خَطِيْبً ا فِ عِيْ كِ رَأْمِ اللهُ أَغِيْثُوْنَ اللهُ فَض ل الله مَنْ يَطْلُبُ نَصْرَ غَوْثِ الله مَصِعَ الْرِّجَالِ جُنْدِ الله يَصِ حُ بِيَا مَ دَدَ اللهُ أَغِيثُونَا إِفَضَال اللهُ نَوِّهْنَ اللهُ لِنَ دُخُلَ حَانَ نُ وَلِيَ اللهُ لِنَ دُخُلَ حَانَ نُ وَرِ اللهُ وَنَشْرَبَ حَوْضَ وَصْلِ اللهُ أَغِيْثُوْنَكِ إِفَضْكِ اللهُ وَارْحَ مْ رَبِّ يْ بِعَفْ و الله سَدِّدْ إِمَامَ خَلْق الله كَثِّرْ طُلَّابَ عِلْهِ أَغِيْثُونَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ هَــبَ لِإِخْوَاٰنِنَا أَيَا لله جَنَّاتٍ مَـعْ رضَاْءِ الله وَمَ ـ تِعْهُمْ بِنَظْ رِ اللهُ أَغِيثُوْنَ اللهُ فَضَ لِ اللهُ يَاْ رَبِّ الْطُفْ بِنَاْ يَا الله صَرفْ عَنَا عِلَهُ الله وَحَسِّ نَ خَتْمَنَ اللهُ أَغِيْثُونَ أَ بِفَض لَ اللهُ وَحَسِّ بِفَض لَ اللهُ صَلَوْةٌ مَعْ سَلَوْم الله عَلَى عَلَاهُ وَسُولِ الله وَءَاْلِ بِهِ صَ حْبَةٍ لِلَّهِ أَغِيثُوْنَ أَ فِي اللهُ اللهُ مَتَىٰ يَقُولُ عَبْدُ اللهُ وَيَرْجُو غَيْثَ وَهُ بِ اللهُ مَ دَدْ يَ أُولِيَ اْءَ الله أَغِيثُونَ الْهِ أَغِيثُونَ الله مَتَ عِيْ يَنْظُ رْ كِتَ الله مُدَرِّسُ نَا لِفَتْ وَيْ الله

# وَيُعْطِيْنَ اللهُ مُسْ تَمِدْهُمْ بِفَضْ لَ اللهُ وَيُعْطِيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ الله

تمت بعون الله تعالى نظمها الشيخ حسين شيخ أحمد أو على لكل أولياء الله متوسلا بهم رحمهم الله تعالى

# خَاتِمَةُ الْكِتَابِ

هَذَا آخِرُ مَاْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَنَاْ مِنْ إِثْمَاْمِ هَذَا الْدِّيْوَاْنِ بَعْدَ مَاْ وَقَقَنَا عَلَىٰ ابْتِدَاْئِهِ، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ نَوَالِهِ وَالْشُّكْرُ عَلَىٰ عَطَائِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ صَوَاْبٍ فَمِنَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَهُوَ مِنَّا وَالْمَرْجُوُّ مِمَّنِ صَوَاْبٍ فَمِنَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَهُوَ مِنَّا وَالْمَرْجُوُّ مِمَّنِ اطَلَعَهُ أَنْ يُصْلِحَ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْحَرِيْرِيِّ حَيْثُ قَالَ:

وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلا فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيْهِ وَعَلاا!

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُدِيمَ نَفْعَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِهَا حِيْنَ يَكُونُ ظِلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُدِيمَ نَفْعَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَنْ يَصُبُ عَلَيْنَا الْقَبُولَ؛ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَكُونُ ظِلُ الْآخِرَةِ قَالِصًا (١)، وَأَنْ يَصُبُ عَلَيْنَا الْقَبُولَ؛ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْؤُولٍ وَأَعَرُ مَا مُوْلٍ، وَأَنْ يَكْفِيْنَا كَيْدَ الْأَعْدَاءِ وَالْحُسَّادِ، وَأَنْ لَا يَفْضَحَنَا يَوْمَ الْمَعَادِ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

طَلَعَ بَحْمُ مَّامِهَا وَنَشْرُ عِطْرِ خِتَاْمِهَا قُبَيْلَ صَلَاْةِ الْعَصْرِ فِيْ الْيَوْمِ الْخَاْدِيَةُ وَالْعِشْرُوْنَ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الْقَعْدَةِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ أَلْفٍ الْخَاْدِيَةُ وَالْعِشْرُوْنَ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الْقَعْدَةِ مِنْ شُهُوْرِ سَنَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِيْنَ (١٤٤٠هـ - ١٩/٧/٢٣م) عَلَىْ يَدِ وَأَرْبَعِيْنَ (١٤٤٠هـ - ٢٠١٩/٧/٢٣م) عَلَىْ يَدِ الْخَامِعَيْنِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىْ يَوْمِ الْدِيْنِ.

# فهرست الكتاب

| لصفحة | 1 |  | الموضوع |
|-------|---|--|---------|
|       |   |  |         |

| ٤  |                      | الشكر والتقدير                        |
|----|----------------------|---------------------------------------|
| ٦  |                      | خطبــــــة الكتـــــاب                |
| ٧  | لشيخ حسن متون        | إِلَـهِيْ إِلَهِـيْ ذَا الْجَــلَاْلِ |
| ٨  | لشيخ عبد الرحمن صوفي | عَفَا اللهُ عَمَّا اللهُ              |
| ١. | لشيح عبد الله قطبي   | إِلْهِ عِيْ اغْفِ رْ خَطَايَ ا        |

 <sup>)</sup> أي ناقصا من قولهم: شفة قالصة وظل قالص إذا نقص.

|     |                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣  | لشيخ عبد الرحمن علي          | إِلْهِيْ اغْفِرْ لَنَاْ وَاسْتُرْ عُيُوْباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦  | لشـــيخ عبـــد الله مبـــارك | سُبْحَاْنَ اللهِ رَبِّيْ ذِيْ الْجَــَــلَاْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨  | لشيخ أويسس القادري           | يَاْ لَطِيْفُ لَمْ تَازَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.  | لشيخ أويسس القادري           | اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲١  | لشيخ أويسس القادري           | صَلَاقُ اللهِ مَا شَرَحَ الفُوَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 7 | لشيخ أويسس القادري           | صَلَاقٌ سَلَامٌ عَلَى الْمُصْطَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70  | لشيخ أويسس القادري           | يَا نَبِيْ سَلام عَلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 7 | لشيخ أويسس القادري           | صَالَاقُ اللهِ سَارُمَدُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7 | لشيخ أويسس القادري           | اَللهُ لَمَّ اَ بَ دَىْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣.  | لشيخ أويسس القادري           | يَاْ رَبِّ صَلِّ عَلَيْ الْخَبَيْبِ مُحَمَّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  | لشيخ أويسس القادري           | أَللّٰهُ يَ عَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَّمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ |
| 70  | لشيخ أويسس القادري           | يَـاْ حَبِيْ بِيْ يَـاْ مُحَمَّـدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٨  | لشيخ أويسس القادري           | اللهمة صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠  | لشيخ أويسس القادري           | الْلَّهُ مَ لِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢  | لشيخ عبد الرحمن علي          | صَلِّ إِلْهِ فِي وَسَلِّمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥  | لشيخ محمد فسارح              | هَ يَا نَ بِيَّ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩  | لشيخ عبد الله إنحنير         | مَددًا يَا طَه خَيْرَ الْبَرَاْيَا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥,  | لشيخ علي أحمد                | اللَّهُ مَ صَلِّ عَدَّ تُرْبِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٥٢  | لشـــيخ عبــــد الله فـــرولي | صَلَّةٌ وَتَسْلِيْمٌ دَوَامًا               |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 0 5 | لشيخ مهد عبد الله             | أَيَاْ رَبِّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَىٰ          |
|     | لشيخ محمد الشيخ عبد ير        |                                             |
| ०९  | لشيخ قاسم البراوي             | مَدَدْ يَا جِيْلَاْنِ مَدَدْ يَاْ جِيْلَانِ |
| ٦١  | لمعلم علي عبد حاش             | اللَّهُ مَّ ارْحَ مْ شَ يْخَنَا اللَّهُ     |
| ٦٢  | لشيخ حسين شيخ أحمد            | ولي الله ولي الله                           |
| ٦٤  | لشيخ حسين شيخ أحمد            | شَــيْ لِلَّــهُ شَــيْخَاْنِ نُــوْرِ      |
| ٦٨  | لشيخ حسين شيخ أحمد            | رَبِّ ارْحَـمْ مَـنْهَجَ الْهُـدَىْ         |
| ٧١  | لشيخ سعسد محمد عبد طير        | رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا الْ            |
|     | لشيخ محمد معلم علي            |                                             |
|     | لشيح عثمان عيد                | '                                           |
| ٧٦  | لشيخ أحمد البدوي              | إِلْهِيْ ارْحَمْ عَلَىْ حَاْوِيْ الْـ       |
|     | لشيخ عبد الرزاق شيخ يوسف      | 1                                           |
|     | لشيخ عبد كريم علي آدم         |                                             |
| ۲۸  | لشيخ عبد كريم عثمان عينب      | رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْحَنَا الْحَامِ       |
| ٨٣  | لشيخ عبد الله آدم بر          | الْلَّهُ مَّ ارْحَ مْ شَ يُخَنَا            |
|     | لصاحب جامع الأمداح            |                                             |
| ٨٧  | لمعلم عبد الله شيخ عمر        | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |

|     | <u> </u>                                         | 1                                         |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9.  | لمعلم عبد الله شيخ عمر                           | رَبَّنَ الْحَ مِ شَ يُخَنَا الْحَ         |
| 9 7 | لشـــــيخ بـــــــــــــــــــــــــــــــ       | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 9 5 | لشــــيخ مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مَــــدُدُ مَــــدُدُ يَـــا شَـــيْحَنَا |
| 97  | لشـــيح عبـــد الله إنجنـــير                    | سَلَامٌ عَلَى شَيْخِ الْـوَلِيِّ          |
| ٩,٨ | لشيخ عسقلاني                                     | رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا الْحَامَ     |
| ١   | لشيخ محمد حسن طه                                 | سَلَامُ رَبِّنَا رَضَاءٌ عَلَى            |
| 1.1 | شيخ محمود عبد عبدله                              | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١.٣ | لشيخ محمود عبد عبدله                             | مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١.٥ | لشيخ عبد ولي شيخ محمود                           | رَبَّنَ ارْحَ مْ شَ يْخَنَا ا             |
| ١.٧ | لمعلم طاهر شيخ أحمد                              | يَاْ رَبَّنَاْ ارْحَامْ شَايْخَنَاْ       |
| ١١. | لشيخ محمد شيخ عبد ير                             | رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا              |
| 117 | لمعلم هموت                                       | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 117 | لشيخ عبد العزيز شيخ أحمد                         | مَدَداً يَا شَيْخَ الْكِرَامِ حَسَنْ يَا  |
| 110 | لشيخ محمود عرب                                   | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 117 | لشيخ أويسس عينسب                                 | رَبَّنَا ارْحَامُ شَايْخَنَا الْحَامَ     |
| 119 | لشيخ عبد كريم شيخ العام                          | اللَّهُ مَّ ارْحَ مْ شَ يْخَنَاْ          |
|     | لشيخ مرسل حاج علم                                |                                           |
| ١٢٤ | لشيخ علي علم ير                                  | شَيْ لِلَّهُ يَا شَيْخُ أَبْغَالُوْ       |

| 4   |                         |                                             |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------|
|     | لشيخ حسين شيخ أحمد      |                                             |
| 179 | لشيخ حسين شيخ أحمد      | سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ     |
| ١٣٢ | لشيخ حسين شيخ أحمد      | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ١٣٣ | لشيخ عبد القادر شيخ علي | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 100 | لشيخ مصطفى شيخ محمد     | إِلْهِ فَي ارْحَ مْ مُعَلِّمَنَ ا           |
|     | لشيخ حسن محمد حاش       |                                             |
| ١٣٨ | لمعلم حسن عبد ورسم      | رَبَّنَ أُرْحَ مِ شَ يُحَنَا الْ            |
|     | لشيخ عمر شيخ عبد كريم   |                                             |
|     | لشــــيخ طيــــب        | "/                                          |
|     | لشيخ حسين محمد حاش      | ' '                                         |
|     | لشيخ عبد ولي شيخ العام  | '                                           |
| 101 | لشيخ عثمان دقر          | اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|     | لشيخ أويسس القادري      |                                             |
|     | لشيخ أويسس القادري      | ·                                           |
| ١٦١ | لشيخ أويسس القادري      | تَحِيَّاتُ الْإِلْهِيْ عَلَىْ الْقُطْبَيْنِ |
| ١٦٣ | لشيخ أويسس القادري      | تَوَسُّلِيْ بِشَـيْخِنَا الْجَلِيْـلِ       |
|     | لشييخ سعيد محمد عبد     |                                             |
| ١٦٦ | لشيخ عبد الله معلم علي  | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |

| ١٦٨   | لشيخ علي محمد فارح     | سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|-------|------------------------|-------------------------------------------|
| 179   | لمعلم أحمد هوت         | اللَّهُ مَّ ارْحَ مْ لِلْ وَلِي           |
| ١٧١   | لمعلم طاهر شيخ أحمد    | ا إِلْهِـيْ ارْحَـمْ عَلَـيْ شَـيْخ يُــو |
| ١٧٣   | لمعلم عبد الله شيخ عمر | رَبِّ فَ ارْحَمْ لِلْ وَلِيْ              |
| 1 1 0 | لشيخ حسين شيخ أحمد     | مَ لَدُ يَ أُولِيَ اللهُ                  |
|       |                        |                                           |